ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





فوع اَلْکَایْ

تأليف

تَفَلَّكُمْ مِيْ الْجَاجِعَةِ فَيْ حَكَارَ نَعَيْقُ الْمُحَالِيَةِ فَيْ فَكُلِيَا الْجُكَالِكِيْنِ فَي الْمُحَالِكِيْنِ فَي الْمُحَالِكِيْنِ فَي الْمُحَالِكِيْنِي الْمُحَالِي الْمُحَالِكِيْنِي الْمُحَالِكِيْنِي الْمُحَالِكِيْنِي الْمُحَالِكِيْنِي الْمُحَالِكِيْنِي الْمُحَالِكِيْنِي الْمُحَالِكِيْنِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِكِيْنِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِقِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِكِي الْمُعِلِي الْمُحَالِكِي الْمُحَالِي الْمُحَالِقِي الْمُعِلْمِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُحَالِكِي ال

أَلَمْنُ فَيْ الْمُسْتُكُمُ ٣٢٨ ٣٢٩ هـ

صحة وتتع عليه على كبرنغ فارى

الجزء النامن

وَلِرُ لِللَّهُ خِنُولِهِ

جت منع الحقوق تحفوظة الطبعكة الثّالثة المُصَحَّحة 1940 مر

وارالأضواء

تبروت - النتيبه . سنت الطعبَدالله الحراق - بتنابة الهمطَة حردت . ١٥/١٠ - دفيا النبيء - حسنكو

## شكر و تقدير

أحمد الله سبحانه أن و فقني لإ تمام هذا المشروع المقدَّس الَّـذي كان اُ منيَّـتي منذ زمان بعيد وذلك من فضله .

ثم ا أُ قد م ثنائي الجزيل إلى الناشر المحترم « الحاج الشيخ على الآخوندي » مؤسس دار الكتب الإسلامية فا ته مازال يواصل جهده في نشر هذا الكتاب الكريم ولم يبال بما كابده من كثير النفقات فعلى الله أجره .

هذا ولا يسعني إلّا أن اُسدي إلى كلِّ من وازرني منالاً علام والأفاضلجزيل الشكر وجميل الثناء .

وقد قابلت هذا الجزء بأربع نسخ مخطوطة دونك خصوصيّاتها وأوصافها :

أسد نسخة خزانة كتب سماحة العلامة السيّد شهاب الدين النجفي المرعشي المنسّابة ، بقم المشرفة . تاديخها يوم الثلاثاه ٢١ شعبان المعظّم ١٠٩٠ ه ، كتب نصفها الأخير عبدالعزيز بن بهاه الدين على الكرماني من نسخة أمير سلطان على الحسيني الدامغاني ، وقابلها في حضرة الشيخ ناصر بن سليمان البحراني في ليلة ١٤ محر م الحرام ١٠٩١ ه ثم صحّحها و على عليها عوض بن حيدر الشوشتري ٢٦ شعبان المعظّم ١٠٩١ ه وقابلها ثانية بنسخة ميرذا كاظم المعتمدة عنده .

ب ـ نسخة مصححة لخزانة كتب مولاناالحجة الحاج السيّد على باقر بحر العلوم الطهراني أدام الله ظلّه ـ تاريخها يوم الثلاثاء ٢٤ ذي القعدة الحرام ١١٠٤ قابلها

على بن عبدالجليل سنة ١٣٢٢ ه بالنسخة التي شرحها المولى خليل بن غاذي القزويني ، المكتوبة ١٠٨٤ ه وهي نسخة مصححة مقابلة ١٠٨٥ [١٠٩٥] و عليها بعض تعاليق السيد مالكها . وفي هامشها : ابتدأ خليل بن غاذي القزويني "بشرح الكافي في أوائل شو"ال ١٠٤٠ ه و فرغ يوم السبت ٢ ربيع الأول ١٠٨٤ ه .

ج ـ نسخة خزانة كتب الأستاذ الدكتور حسين على محفوظ في الكاظمية (رقم ١٦١٤ خطوطات) تاريخها ١٠ صغر ١١٠٣ ه بخط عمل شفيع بن شمس الدين على مكانت في خزانة كتب المرحوم حيدر قلي بن نور على خان سردار كابلي مرحمه الله في كرمانشاه .

د .. نسخة لمكتبة الناشر المحترم ، مصحّحة ، عليها تعاليق ذات فواتد جمّة مكتوبة في أو ائل القرن الحادي عشر . (١٠)

<sup>(</sup>ه) وقد داجت - أيضاً - في بعض المواطن نسخاً اخرى مخطوطة عندى لبعض الإعاظم منها نسخة ثبينة لغزانة كتب العبرالعلم العاج السيد الكاظم الإصفهائي الكروندى - رحمه الله - تفضل بها نجله الزاكى الفاضل الإلمى المعاصر السيد ابو العسن المرتضوى . و كانت عندى نسخة منالاصول ، مصححة نفيسة لمكتبة الإمام أمير المؤمنين حقيه السلام العامة بالنجف أهداها الشيخ محمد جواد العراقي المتوفى سنة ١٣٧٦ - رحمه الله - الى تلك المكتبة العامرة راجعتها في مواطن عدة . ونسخة من الاصول والفروع والروضة اهذاها هو أيضا سمعت بها عسى الله أن يوفقني الى مراجعتها والاستفاد منها ان شاه .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

قفطل بهذا المكتوب الاستاق الدكتور حدين على محفوظ صاحب المقدمة المفصلة في اول المجلد الاول من الاصول حول الكتاب ومؤلفه ، المعربة عن مكانة الاستاذ في الثقافة الاسلامية و شموخه في الادبول فلعه و براعته في الدراية والحديث قريفا هذا الجرء بمقاله تقديرة لحيه و اكبارة لمقامه .

## عزيزي الاخ الفاضل على أكبر الغفاري المحترم

تحية طيبة

أما بعد فقد اطلعت على المجلّد الثاني من كتاب الكافي ؛ فأكبرت مسعاتك ، وأعجبت بتحقيقك ، واستحسنت عملك . وها أنذا أقدّم إليكالتهنئات ، وأبارك لك ؛ وقد سألتنى عن الرَّوضة .

أقول :

صنَّفَ الكلينيُّ رحمه الله \_ كتاب ( الكافى ) في الأصول والفقه ؛ فجمع فنون الأحاديث ، وأوعى ضروب الأخبار ؛ مرتَّباً على أقسام المعرفة ، و أبواب التشريع ، وأنواع الأحكام .

و هو \_ كما تعلم \_ مجموع حديثي كبير نفيس ؛ استقرى السنن النبوية ، والاحكام الشرعية ، والمأثور منعلمأهل البيت \_ كالله \_ فأصاب الغرض ، وأتقن التأليف وأحاط بأقطار الأثر ، ووقى تفاصيل الدين .

وللّ أكمل الكليني كتابه هذا ، وأتم رد مواد وإلى فصولها ، بقيت زيادات كثيرة ، من خطب أهل البيت . ورسائل الائمة ؛ وآداب الصالحين ، وطرائف الحكم وأبواب العلم ؟ بمدًا لاينبغي تركه . فألّف هذا المجموع الأنف ، وسمّاه (الروضة) لان الروضة منبت أنواع الثمر ، ومعدن ألوان الزهر .

والر وضة \_ على كل حال \_ مرجع قيم ، وأصل شريف ؛ يعد من ذخا مرالكتب ونفائس الاسفار . وفيه من الرسائل ، والكتب ؛ و الوصايا ، و نوادر العلم ، وجواهر

المعادف؛ ما يعاد على مرّ الدهور ، فيفضى إلى معادن السلامة ؛ و يبرى العليل ، و يشغى الغليل ، وينوّ ر القلب ، و يهدي الصراط .

هذا \_ وفي طيّه، جدول طريف صنعه العالم الجليل ، المرحوم صدر الأفاضل دانش المتوفى سنة ١٣٥٠ ه. رأيته بخطه الجميل على نسخة من الكافي ، كانت في خزانة حفيده فخرالدين النصيري الأميني (ع / ٦٦ فهرست ثمرة العمر ) معصورة إجازة على بن عجل بن الحسن بن زين الدين العاملي لمحمد باقر الشهير بالألموتى ؛ على نسخة قديمة في خزانة النصيري المذكور (ع/٤٨ الفهرست الجديد) . وقد اطلعت فيدار الكتب الرضوية بمشهد \_ على نسخة نفيسة من الكافي (١١) ، عليها خمس إجازات بخط المجلسي - رحمة الله عليه \_ يسر ني أن أبعث إليك بصورها أيضاً .

أحييك وأدعولك وسلامة لكوسلام عليك .

الدكتور حسين على محفوظ

الكاظمية

<sup>(\*)</sup> ع ٢٤ ه ٨ - قدمها النصيرى إلى دار الكتب المذكورة . وقد تفضل أمينها ؛ الصديق الشاهزادة الأوكتامى ، فأتحفنا بصورها . ولابد - ههنا من الشكر له ، والثناء على النصيرى الذي نبهنى على تقدمته تلك ، واهتم جداً بامر التصوير .

معادنن كميك شارم بوبرن دموم د مشيخ امعية وأءز الملابطُلُهُ عَلَّا مِن لَصِيعًا إِنَّا لَكُلُّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل مُرَاجُهِم اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ورَجُونَ رَبِينَا وَالْمُونِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِّ الللَّاللَّاللَّال كالمتح ملبلات الخالفة المليم المتحال نفلاعر الكبينية

Pole In Print ۱۱۱ پېښور علىم چېچانور پىد Who wisher Selfer - " NU SUSTINIST ON المدار مرتضع الأم المذاذ فرأن يخاب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

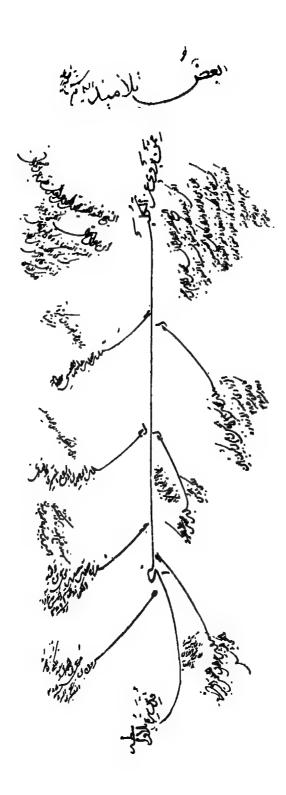

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مدة البره والله مدوست عياه نقلت والدرائل السنت به المتكن على فيلا المقت المياني والمهام و المنابعة و وجها و والمنطاع المنافعة و الم

سونیم کرال کان در آبات کرد در است. برای نیمونی است از این است. میریمانی است از این است. میریمانی است. میری



موانكليفاليس قوچسنس أرانجاج الديوالوالي المستفاود عكار بلغير الي تداولي المحالد فو التقسد البرزي تعرف المنطق في ا nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مهمروره العام النفري المرابط م الم المح ما در در الفراس والمبد قوى كريان مواليه والمالية مق الوش والمراسكة واجارنها - استالمقلهاليماني محاما وم إيطعي

نسخة « كتابخانهٔ آستان قدس » ع ٨٥٧٤

دکشیده ای نران نراحقراب دکواکرب کرتن می مها ما معدیاسی

و من الدين العرامير في الحق الناره فيرما شرين وكرامَه قال التشفيرية والاقتبار منه من اليب من مهدانند الرسسنان قال مدين مندانند والا وقودا أو مدو محل الوا يد رخوط على تارمسيم من إسرائ الرئيسرون الإسرائي المرائزة المرائز مى الكسم من من المديور ارم النفرة الحروب المراتيدون على بير برانوق من سلولی من ای مهر متده خال قار سو (اید مرا محداکتاب امندوزگره با درای و در این مراکب امندوزگره با در این و در و همان حرک ماساسه و می نامی می قادم از مرکباری می این این این مرابع می سوی هارمن الانحسس موسرة فريغود التميضاه كراشة دوريّ المنسبّ بريّ المعند عماليّه عُرُيُّهِ بِي أَنْ تَحْجِعُ الْ يَرْمَدُ مُنِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ نَهُ يُحِمِهِ كَامِ مِرْمِنْهِ وِمِنْ كَلِي الْمُرْرِينِ وَمِدالسِّهِ الْمُرْرِينِ وَمِدالسِّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِدالسِّهِ اللَّهِ ا استعدست والآماننزله وبمالديده والخركر ر ( استعد سفان الله اغذار والالدروطيخ في المر دارمات عن مجروا آرادالها و آي ماه نولوالعام المتو تراسي الدلوا مي المرسم وهو ارت لروح عا على ج طريف ومل إليان وصطاف يمر وما نائد المحمد كالا ولم يرسب ن دايرواط از إسا بدا مبين عدال را و صوات المعلم محرب الروم الرجاز، سنوونسيت الريد المراد الم

نسخة " كتابخانةً آستان قدس » ع ٨٥٢٤

نسخة فخرالدين النصيرى الأميني اع ٤٨

ينظر المام وروا الماري الماست الماست كروا المستركون الرمنين وروا المان فال ال رورم، والمورم مرسمه والعراب والمحافظة عن رسول منه والحافظة عن رسول منه والأ ير الرو المسرة المنوب والمحيرة المراس المن المنوفرين المراه ن المستع الميدول المراد الرعي الموي الموي 田山町町山の田田山 in die of the life

نسخة « كتابخانهُ آستان قدس » ع ٨٥٢٤

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



نسخة: " كتا بخانة آستان قدس " ع ١٥٦٤

Shinger مولا ما مورسند المعالم وما وما وما وما والما وما وما وما والما فى كالروح الداخر موسى السناع والماسي واج مستارز ونعلمان وي مخاص على والمراسل وي المغدالي دا ملعصيرين ستاعلير وكسديره المسراحرات ومرواس ومرازع الحديثتنوسكم سين فخوال معوان والدي الارتين الانتعواست كا

نسخة « كتابخانه آستان قدس » ع ١٢٥٨

نسخة العلامة النسّابة السيد شهاب الدين المرعشي

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

جنين والقاكل خطوال بين من على المتعالية والتعالية والتعالية والمنافرة المحرورة والمنافرة المحرورة والمنافرة المحرورة والمنافرة المحرورة والمنافرة المنافرة والمنافرة و

يعطى كومنكر الملاائرة المركماب التصنيم فالكافى معواقة معواقة معواقة عوالم المالية الما

مَّنْ خَمْ كِتَا بَرْضِي هِ لِلْمُنَا الْمَا الْمَا الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُنْ العِدللذب ابن عِمَ معتبراليزدى حَمَّد نَعْ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُحْرِقِينَ الْمُنْ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُنْ عَلَىٰ

نسخة المولى الجليل السيد محمد باقر بحرالعلوم

آلما لِمِلْأَنَا بِ ٱلْمُؤَمِّ إِلَنْهُ وَلِكُوا خَلْفُهُمُ وَلَكُوا خَلْفُومُمُ وَلِكُو سكاخ الدعلان كلبغي لزاري وموشي انعاساء بعدالي وتاج الكري والذكل ميرانت تبع الأعماد كاليم رو اکثر وبعده مل نصدوق بعدو علی به والصدوق بعدو علی به والصلیم والع صف الشیخ غیر محمی بسید و الصلیم و التصابیت مدیقه و التصابیت مدیقه و التصابیت مدیقه و التصابیت مدیقه و التصابیت و التحقیق و التصابیت و التحقیق و التحقی

نسخة صدرالأ فاصل

لَكَارُ \_ الْمَالِم } الممدعي بكلوري وأمزان الاسارية שני ובי שנוני ושנאל ددين أدرام مساء تشبك ومدرج لبنصيب كالكعه مريد المعطل المريد الم الارزاق والغيرمد البا 225 المعكنا تتراجع فيان ماراؤه رامانت من الحكاء النب أوالقصاصاً \* المستكريساء لتنكين لمناسجت د دخز تجسنة in the the section of دهده بعلالعاً ميكسيمة ه بسهدانگافهای ده سیکت أنشنهم والراه بعيرا مزخمع آمراری درسمک بنتر درسر مصرف لغانه دد د نغ در می ا**خ**صر <sup>به</sup> Vinnis دوعاسه مدانسان مركز برخده ددی و سرادانسا کیمای وتعابر فالعكادين في المام بوبن لهدم صف البرغرب المام لاسمالانداء نغم مياه بولطيه كا יוגיי ולנונוו תשוני دون بر منهد دونيا مريال مي اكرون ساء زوانش فكري . د. سدادا تأسس ه رودنتی . مدم والقص صفيات تدهيم النافية والمرادسة صومت ر ه

المهدلة. ألأشيخ نرفير منفه -في المراجع الأوال الم مناومیسی قداه شه. معهد میکرد ومنضبه كال يمعين منته: جنم اللات المكان الادهوالة. كر، وجنع الخائب و الأكراد المر وكآسياتي آدالترتهس وأزوز وأشم وكح نوائد. مالمائد Ligner of the ٧ يه مدانشايت دنه نز مستهي وتلبت سونه السنرق أيالية الكوكية Median de so تع كردسندنيديشوه أنين والعيسخ شنرك علسالأه وأكانا ومكثب ميه راور رنوم<sup>ی</sup> درور در میشور مصباتنير الدرنان الدرنان المنظمة عبر عاشدان دم الطخية مختضمته عدية امدائد: منابرتي احدالتدة مرابق المحتزللمتت النزازان معزق فاخلي لاسبرات المتعابلة H كالمالك مويم وبغير بنهتدمنه

المنتقب بالر لسوما بهجرا والتكسيط على تنبيع بآسن اماليت: منازق اذبنه كُنْتُ انْ مُنْفَحَثُ امداليتن عراص بمحيمي هستره گزندهٔ درج فرند افزی اداره کور او کوس کود کرد گفرهٔ و بیدانید می دفسین کا دفاری ابعثند آلمالهمن ر دانده الله مُقَلِّبَ مِرِ الزيدوار د د فعل عكار يول می دوسی اور م مرامه ده والامروکی العلآء آلارتجا املهسته: مرتب لها متحدب الحدعب آلتم ميرين المقارية المنيز بأدرد تمن فانجز جعز لأسبك كمخابالمين ادانالمن لنبهنية" دون فالكوفسائد كالضائعة المستركي أتصبرت ابالسامعتنص مزمة تهشيريسهم 16.00 12,5 المنكزآ لمابح برابرا بصدائدا عزوز منه محربص ب الوائد والميذ مەب سازاتە» ت دوس ئركمىت دەپۇرلىيىش امدابية امرسس 1000 • درباز فاسیمبر میرکون كانصعب الاصلاناتي ليستست الدبستة وتصل

وأنل وني من سدية لمدل ما الله وتصول لل تتربياهم بالفرق القرائيلة التعويرة الحديث بن كالمؤلفة في عن معلى به يحرون الوشاء والحديث والعالم الله المناهمة المالة المناهمة المناهم

اجمعاين

قَلْفَعَ مَنْ َوِيهِ مِنْ النَّبِحَدَ التَّرْمِنِيةَ الوسَوْمَ وَالْرَحْتَدِ فِيوَالْجِمَةُ العاشُرُ الْمِفْرِ المُنْلَقَّ مِن شَهِومِ سِنتَعِافَرَ وَثِلْتُ وَالْمَنْ الْهِي َ عَلِيها حِمَا الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْفِقِ لَ المِرْعُ وَالْمُذِيِّ لِمُكَنَّ مُنْفِيعٍ رَبِنَا عَعَلْهما وَلَكُومُ نِيْحِ مِبْلِكَ وَلَلْرَكُ مُثَلِّلْهُ مُنْ

ممليًا مسكّاعليه ولله الطاهر زيل عناعلى كرهيم

اجين ولحربقدية المالين

Ja Price

نسخة الأستاذ الدكتورحسين علىمحفوظ رقم ١٦١٤ مخطوطات

منها الخارم بالمنادم بالمنابع الأنجم الاقترات الأ الكنائه الخلق أوك سائك وبداه كيام للاست بذكان ستقى كاف ستوية كأس لوكا همآياب يم رعب الفيل عبدارة لرمل النف منكون له المثابيغه لأالنئ المزيوا للحاكيل للكنسكا والبيوة أخرا حرقه بالميانع 4 متسيحة مل حبوبة من إرجب عرجه لم بن المع من مديرة لمينا لايول المابنة عن فل المنافع الما المعدمين الما المنافظ المنهم منا لمفكاء من م كاشغم تنعن تسلد ينطيعهم التعين ولفنا لياليد ولوال طامز نكن للمائخ وغيظ الباننه فالسلاخ وتبلطيم سللنم منتقة بمطخب يادم وغمي المالم وانبكلم مكارح بالتهرجت يدو المقاكل ملا والمناوع المتعاوية مثليل تعفله عرفي والدجرت أم بالغها ومه الخانع الملكفود ملحية سارين واستار وببري المفافر وبموله والخطاع وتبريته ووشاكم أنتجام ليبت وخلطته كماشناك ومنا كمقبائ ليلكذلك والهيثلان فأ امتاخ منافلة ولانزمه سويم ستى انالينيا لاستعب تني يبنا يسخ فيبل عباد المالليت بلكباب في المالان الك ستعطفا المعضرس فنالكان بعوافرة والمهمة والمالين المارعل والمعنا المارة

نسخة الناشر المحترم

فوقع ألحث أفي المحتادة المحتاد

تَفَلَّنُ مِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِنِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي الْمُلْلِي الْمُلْكِي لِلْمُلْكِ

آلمنۇ فى ئىكىنىڭى ٣٢٨ ٣٢٩ هر

صيحه وتتق عكيه على كبرلغفاري

الجزء التامين

هَ لِرُ لِ لِلْهُ خِنَولِهِ

## كبسبان إلرمين لرحيم

محمد بن يعقوب السكليني قال : حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن حفص المؤذن ، عن ابي عبد اللَّه عليه السلام ، وعن محمد بن اسماعيل ابن بزيع ، عن محمد بن سنان ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كــتب بهذه الرســـالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتغاهدها والعمل بها فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فاذا فرغوا من الصلاة نظروافيها . قال : وحدثني الحسن بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي ، حن القاسم بن الربيع الصحاف ، عن إسماعيل بن مخلد السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خرجت هذه الرسالة من ابي عبد الله عليه السلام إلى أصحابه : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعــــد فاسألوا ربكم العافية وعليكم بالدعة والوقار والسكينة وعليكم بالحياء والتنزه عما تنزهعنه الصالحون قبلكم ، وعليكم بمجاملة أهل الباطـــل ، تحملوا الضيم منهم واياكم ومماظتهم دينوا فيما بينـــكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام ، فانه لإبد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله أن تأخسلوا بها فيها بينكم وبينهم فاذا ابتليتم بذلك منهم فانهم سيؤذونكم وتعرفون في وجوههم المنكر ولولا أن الله تعالى يدفعهم عنكم لسطوا بكم ومافي صدورهم من العداوة والبغضاء اكستر مما يبدون لسكم ، مجالسكم ومجالسهم واحدة وأرواحكم وأرواحهم مختلفة لا تأتلف ، لا تحبونهم أبدا ولا يحبونكم غير أن الله تعالى أكرمكم بالحق وبصركموه ولم يجعلهم من أهله فتجاملونهم وتبصرون عليهم وهم لا مجاملة لهم ولا صبر لهم على شيء وحيلهم ووسواس بعضهم إلى بعض فان أعداء الله ان استطاعوا صدوكم عن الحق فيعصمكم الله من ذلك فاتقوا الله وكنةوا ألسنتكم إلا من خير .

وإياكم أن تزلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان فانكم إن كففتم ألسنتكم عما يكرهه الله مما نهاكم عنه كان خيرا لسكم عند ربكم من أن تزلقوا ألسنتكم به فان زلق اللسان فيا يكره الله وما ينهى عنه مرداة للعبد عند الله ومقت من الله وصم وعمي وبكم يورثه الله إياه يوم القيامة فتصيرواكما قال الله: « صم بكم عمي فهم لا يرجعون » يعني لا ينطقون « ولا يؤذن لهم فيعتذرون » .

وإياكم وما نهاكم الله عنه أن تركبوه وعليكم بالصمت إلا فيما ينفعكم الله به من أمر آخرتكم ويأجركم عليه واكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرع اليه والرغبة فيا عنده من الخير الذي لا يقدر قدره ولايبلغ كنهه أحد فاشغلوا ألسنتكم بدلك عما نهي الله عنه من أقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلودا في النارمن مات عليها ولم يتب الى الله ولم ينزع عنها ، وعليكم بالدعاء فان المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربهم بأفضل من الدعاء والرغبة اليه والتضرع الى الله والمسألة (له) فارغبوا فيا رغبكم الله فيه وأجيبوا الله إلى مادعاكم اليه لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله واياكم ان تشره أنفسكم إلى شيء مما حرم الله عليكم فأنه من انتهك ما حرم الله عليه ههنا في الدنيا حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنة أبد الآبدين .

واعلموا أنه بئس الحفظ الخطر لمن خاطر الله بترك طاعة الله وركوب معصيته فاختار أن ينتهك محارم الله في لذات دنيا منقطعة زائلة عن أهلها على خلود نعيم في الجنة ولذاتها وكرامة أهلها ، ويل لأولئك ما أخيب حظهم وأخسر كرتهم واسوء حالهم عند ربهم يوم القيامة ، استجيروا الله أن يجبركم في مثالهم أبداً وان يبتليكم بما ابتلاهم به ولا قوة لنا ولكم إلا به .

قاتقوا الله أيتها العصابة الناجية ان أتم الله لـكم ما اعطاكم به فأنه لا يتم الأمر حتى يدخــل عليكم مثل الذي دخــل على الصالحين قبلكم وحتى تبتلوا في أنفسكم وأموالكم وحتى تسمعوا من اعداء الله أذى كسثيراً فتصبروا وتعركوا بجنوبكم وحتى يستذلوكم ويبغضوكم وحتى تحملوا (عليكم) الضيم فتحملوا منهم تلتمسون بذلك وجه الله والدار الآخرة وحتى تكظموا الغيظ الشديد في الأذى في الله عزوجل يجترمونه اليكم وحتى يكذبوكم بالحق ويعادوكم فيه ويبغضونكم عليـــه فتصبروا على ذلك منهم ومصداق ذلك في كتاب الله الذي أنزله جبرئيل عليه السلام على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سمعتم قول الله عز وجل لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم : « فاصبروا كمــا صبراولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » ثم قال : « وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا » فقد كذب نبى الله والرسل من قبله واوذوا مع التكذيب بالحق فان سركم أمر الله فيهم الذي خلقهم له في الأصل - أصل الخلق - من الكفر الذي سبق في علم الله ان يخلقهم له في الأصل ومن الذين سماهم الله في كتابه في قوله : « وجعلنا منهم أثمة يدعون إلى النار » فتدبروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه فانه من يجهل هذا واشباهه مما افترض الله عليه في كتابه مما أمر الله به ولهي عنه ترك دين الله وركب معاصيه فاستوجب سخط الله فاكبه الله على وجهه في النار .

وقال: أيتها العصابة المرحومة المفاحة إن الله أتم لكم ما آتاكم من الخير واعلموا أنه ليس من علم الله ولامن أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقائيس قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء وجعل للقرآن ولتعلم القرآن أهـــلا لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى ولا رأي ولا مقائيس اغناهم الله عن ذلك بمــا آتاهم من علمه وخصهم به ووضعه عندهم كرامة من الله اكرمهم بها وهم أهل الذكر الذين أمر الله هذه الامة بسؤالهم وهم الذين من سألهم ــ وقــد سبق في علم الله أن يصدقهم ويتبع أثرهم ــ

أرشدوه واعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بأذنه وإلى جميع سبل الحق وهم الذبن لايرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم إلا من سبق عليه في علم الله الشقاء في أصــل الخلق تحت الاظلة فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهــل الذكر وللذين آتاهم الله علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهم وأولئك الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقائيسهم حتى دخلهم الشيطان لأنهم جعلوا اهـــل الايمان في علم القرآن عند الله كافرين وجعلوا أهل الضلالة في علم القرآن عند الله مؤمنين وحتى جعلوا ما أحل الله في كثير من الامر حراما وجعلوا ما حرم الله في كــشر من الامر حلالا فذلك اصل ثمرة اهوائهم وقد عهد اليهم رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم قبل موته فقالوا: نحن بعد ما قبض الله عز وجل رسوله يسعنا أن نأخـــذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد ما قبض الله عزوجل رسوله صلى الله عليه وآله وســـلم وبهــد عهده الذي عهده الينا وأمرنا بـ. مخالفاً لله ولرسوله صلى الله عليــه وآله وسلم فما احد اجرأ علىالله ولا أبين ضلالة ممن اخذ بذلك وزعم ان ذلك يسعه والله ان الله على خلقه ان يطيعوه ويتبعوا امره في حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد موته هل يستطيع اولئك اعداء الله ان يزعموا ان احدا ممن اسلم مع محمدصلى الله عليه وآله وسلم اخذ بقوله ورأيه ومقائيسه فان قال: نعم ، فقد كذب على الله وضل ضلالا بعيداً وان قال: لا، لم يكن لاحد ان يأخذ برأيه وهواه ومقائيسه فقد اقربالحجة علىنفسه وهوممن يزعم ان الله يطاع ويتبع امره بعد قبض رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم وقد قال الله وقوله الحق « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وٰسيجزي الله الشاكرين ¢ وذلك لتعلموا انالله يطاع ويتبع امره في حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد قبض الله محمد أ(ص) وكما لم يكن لاحد من الناس مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقائيسه خلافاً لامرمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فكذلك لم يكن لاحد من الناس بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقائيسه .

وقال: دعوا رفع ايديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتح الصلاة فان الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقال : اكستروا من ان تدعوا الله فان الله يحب من عباده المؤمنين ان يدعوه وقسد وعدالله عباده المؤمنين بالاستجابة والله مصير دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملا يزيدهم به في الجنة فاكـثروا ذكر الله ١٠ استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار فأن الله امر بكسترة الذكر له والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين واعلموا ان الله لم يذكره احـــد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير فأعطوا الله من انفيسكم الاجتهاد فيطاعته فان الله لايدرك شيء منالخيرعنده إلا بطاعته واجتناب محارمه الني حرم الله في ظاهرالقرآن وباطنه فانالله تبارك وتعالىقال في كتابه وقوله حرمه ، واتبعوا آثار رسولالله صلىالله عليه وآله وسلم وسنته فخذوا بها ولاتتبعرا اهواءكم وآراءكم فتضلوا فان اضل الناس عند الله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى من الله ، واحسنوا إلى انفسكم ما استطعتم فان احسنتم احسنتم لأنفسكم وان اسأتم فلها ، وجاملوا الناس ولاتحملوهم على رقابكم ، تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم . وإياكم وسب اعــداء الله حيث يسمعونكم فيسبوا الله عدواً بغير علم وقـــــد ينبغي لــكم أن ومن اظلم عند الله ممسن أستسب لله ولأولياء الله ، فمهلا مهلا فاتبعوا امر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقال: ايتها العصابة الحافظ الله لهم أمرهم عليكم بآثار رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم وسنته وآثار الائمة الهداة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده وسنتهم ، فانه من أخناد بذلك فقد اهتدى ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل لأنهم هم الذين أمرالله بطاعتهم وولايتهم وقد قال ابونا رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم: المداومة على العمل في اتباع الآثار والسنن وإن قسل أرضى لله وانفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في البدع واتباع الاهواء، ألا ان اتباع الاهواء واتباع البدع بغير هدى من الله ضلال وكل ضلالة بدعة وكل بدعة في النار ولن ينال شيء من الخير عند الله إلابطاعته والصبر والرضا لأن الصبر والرضا من طاعة الله، واعلموا انه لن يؤهن عبد سن عبيده حتى يرضى عن الله فيا صنع الله الله اليه وصنع به على ما احب وكره ولن يصنع الله بمن صبر ورضي عن الله إلا ما هو أهله وهو خير له مما احب وكره، وعليكم بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما امرالله به المؤمنين في كتابه من قبلكم وإياكم، وعليكم بالمساكين المسلمين فانه من حقرهم وتكبر عليهم فقد زل عن دين الله والله له حاقر ماقت وقد قال ابونا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امرني ربي بحب المساكين المسلمين (منهم) واعلموا ان من حقر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه المقت منه والمحقرة حتى يمقته الناس والله له اشسد مقتاً، فاتقوا الله في اخوانكم المسلمين المساكين فان لهم عليكم حقاً ان تحبوهم فان الله امر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بحبهم فمن لم يحب من امر الله بحبه فقد عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين.

وإياكم والعظمة والكبرفان الكبر رداء الله عزوجل فمن نازع الله رداء ه قصمه الله واذله يوم القيامة ، وإباكم ان يبغي بعضكم على بعض فانها ليست من خصال الصالحين فانه من بغى صيرالله بغيه على نفسه وصارت نصرة الله لمن بغي عليه ومن نصره الله غلب واصاب الظفر من الله ، وإياكم ان يحسد بعضكم بعضاً فان المكفر أصله الحسد ، وإياكم ان تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكم فان ابانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة ، وليعن بعضكم بعضاً فان أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : ان معونة المسلم خير واعظم اجراً من صيام شهر واعتكافه في وسلم كان يقول : ان معونة المسلم خير واعظم اجراً من صيام شهر واعتكافه في

المسجد الحرام، واياكم واعسار احد من اخوانكم المؤمنين ان تعسروه بالشيءيكون لكم قبله وهو معسر فان أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ومن انظر معسراً اظله الله يوم القياه ة بظله يوم لاظل إلا ظله.

وإياكم أيتها العصابة المرحومة المفضلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة فانه من عجل حقوق الله قبله كان الله اقدر على التعجيل له إلى مضاعفة الخير في العاجل والآجل، وانه من أخر حقوق الله قبله كان الله اقسدر على تأخير رزقه ومن حبس الله رزقه لم يقدر أن يرزق نفسه فأدوا الىالله حقمارزقكم يطيب الله لكم بقيته وينجز لسكم ما وعدكم من مضاعفته لكم الاضعاف الكثيرة التي لا يعلم عددها ولا كنه فضلها إلا الله رب العالمين.

وقال: اتقوا الله ايتها العصابة وان استطعتم ان لا يكون منكم محرج للامام فان محرج الامام هو الذي يسغى بأهل الصلاح من اتباع الامام، المسلمين لفضله الصابرين على أداء حقه، العارفين بحرمته، واعلموا ان من نزل بذلك المنزل عند الامام فهو محرج للامام، فاذا فعل ذلك عند الامام احرج الامام إلى أن يلعن أهل الصلح من اتباعه، المسلمين لفضله، الصابرين على اداء حقه، العارفين بحرمته، فاذا لعنهم لإحراج أعداء الله الامام صارت اهنته رحمة من الله عليهم وصارت اللعنة من الله عليهم وصارت اللعنة من الله ومن الملائكة ورسله على أولئك.

واعلموا أيتها العصابة ان السنة من الله قد جرت في الصالحين قبل . وقال: من سره ان يلقى الله وهومؤمن حقاً حقا فليتول الله ورسوله والذين آمنوا وليبرأ إلى الله من عدوهم ويسلم لما انتهى اليه من فضاهم لان فضلهم لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك ، ألم تسمعوا ما ذكر الله من فضل اتباع الاثمة الهداة وهم المؤمنون قال : » اولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » فهذا وجسه من وجوه فضل أتباع الأثمة فكيف بهم وفضلهم ومن سره ان يتم الله له ايمانه حتى يكون مؤمناً حقاً حقاً

فليف لله بشروطه التي اشترطها على المؤمنين فانه قد اشترط مع ولايته وولاية رسوله وولاية أثمة المؤمنين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقراض الله قرضا حسنا واجتناب الفواحش ماظهر منها وما بطن فلم يبق شيء مما فسر مما حرم الله إلا وقد دخل في جملة قوله فمن دان الله فيا بينه وبين الله مخلصاً لله ولم يرخص لنفسه في ترك شيء من هذا فهو عند الله في حزبه الغالبين وهو من المؤمنين حقاً ، وإياكم والاصرار على شيء مما حرم الله في ظهر القرآن وبطنه وقد قال الله تعالى : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » ( الى ههنا رواية القاسم بن الربيع » يعني المؤمنين قبلكم اذا نسوا شيئاً مما اشترط الله في كتابه عرفوا أنهم قد عصوا الله في تركهم ذلك الشيء فاستغفروا ولم يعودوا الى تركه فذلك معني قول الله : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .

واعلموا أنه إنما أمر ونهمى ليطاع فيما أمر به ولينتهى عما نهى عنه فمن انبع أمره فقد اطاعه وقد ادرك كل شيء من الخير عنده ومن لم ينته عما نهى الله عنه فقد عصاه فان مات على معصيته اكبه الله على وجهه فى النار .

واعلموا أنه ليس بين الله وبين احد من خلقه ملك مقرب ولانبي مرسل ولا من دون ذلك من خلقه كلهم الاطاعتهم له ، فاجتهدوا في طاعة الله ، إن سركم ان تكونوا مؤمنين حقاً حقا ولا قوة إلا بالله . وقال : وعليكم بطاعة ربكم مااستطعتم فان الله ربكم .

وأعلموا أن الاسلام هو التسليم ، والتسليم هو الاسلام فمن سلم فقد أسلم ومن لم يسلم فلا أسلام له ، ومن سره أن يبلغ ألى نفسه فى الاحسان .

وإياكم ومعاصي الله ان تركبوها فانه من انتهك معاصي الله فركبها فقسه أبلغ فى الاساءة الى نفسه وليس بين الاحسان والاساءة منزلة ، فلأهل الاحسان عند ربهم النار ، فاعملوا بطاعة الله واجتنبوا

معاصيه واعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاً لاملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب الى الله ان يرضى عنه ، واعلموا أن أحداً من خلق الله لم يصب رضا الله إلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة امره من آل محمد صلوات الله عليهم ومعصيتهم من معصية الله ولم ينكر لهم فضلا عظم او صغر .

واعلموا ان المنكرين هم المكذبون وأن المكذبين هم المنافقون وان الله عز وجل قال للمنافقين وقوله الحق : ﴿ إِنَّ المَنافَقِينَ فِي الدَّرَكُ الاسفَلُّ مِن النَّارِ ولن تجد لهم نصيرا » ولا يفرقن أحد منكم الزم الله قلبه طاعته وخشيته من أحد من الناس أخرجه الله من صفة الحق ولم يجعله من اهلها فان من لم يجعل الله من أهل صفة الحق فأولئك هم شياطين الانس والجن وإن لشياطين الانس حيلة ومكرا وخدائع ووسوسة بعضهم الى بعض يريدون ان استطاعوا أن يردوا اهل الحق عما اكرمهم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الانس من أهله إرادة أن يستوي اعداء الله وأهلالحق فيالشك والانكار والتكذيب فيكونون سواءاً كما وصف الله تعالى في كتابه من قوله : « ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً » ثم نهـى الله أهل النصر بالحق ان يتخذوا من أعداء الله وليًّا ولا نصيراً فلا يهولنكم ولا يردنكم عن النصر بالحق الذي خصكم الله به من حيلة شياطين الانس ومكرهم من اموركم تدفعون انتم السيئة بالتي هي احسن فيما بينكم وبينهم ، تلتمسون بذلك وجهربكم بطاعته وهم لاخيرعندهم لايحل لكم أن تظهروهم على اصول دين الله فانهم إن سمعوا منكم فيه شيئاً عادوكم عليـــه ورفعوه عليكم وجهدوا على هلاكمكم واستقبلوكم بما تكرهون ولم يكن لكم النصفة منهم في دول الفجار ، فاعرفوا منزلتكم فيما بينكم وبين اهل الباطل فانه ينبغي لأهل الحق أن ينزلوا انفسهم منزلة أهل الباطل لأن الله لم يجعل أهل الحق عنده بمنزلة اهل الباطل ألم يعرفوا وجه قول الله في كتابه اذ يقول : « أم نجعل

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار » أكرموا انفسكم عن اهل الباطل ولا تجعلوا الله تبارك وتعالى ـ وله المثل الاعلى ـ وإمامكم ودينكم الذي تدينون به عرضة لأهل الباطل فتغضبوا الله عليكم فتهلكوا ، فهلا مهلا يا أهل الصلاح لاتتركوا أمر الله وامر من امركم بطاعته فيغير الله ما بكم من نعمة ، أحبوا في الله من وصف صفتكم وابغضوا في الله من خالفكم وابذاوا مودتكم ونصيحتكم (لمن وصف صفتكم) ولاتبتذلوها لمن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغي ولا » كم الغوائل ، هـذا ادبنا ادب رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغي ولا » كم الغوائل ، هـذا ادبنا ادب به وما وافق هواكم طرحتموه واعقلوه ولا تنبذوه وراء ظهوركم ، ما وافق هداكم أخذتم به وما وافق هواكم طرحتموه ولم تأخذوا به وإياكم والتجبر على الله واعلموا أن عبداً لم يبتل بالتجبر على الله إلا تجبر على دين الله ، فاستقيموا لله ولا ترتدوا على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ، أجارنا الله و إباكم من التجبر على الله ولا قوة لنا اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ، أجارنا الله و إباكم من التجبر على الله ولا قوة لنا

وقال (ع): إن العبد إذا كان خلقه الله فى الاصل الحلق ـ مؤمناً لم يمت حتى يكره الله اليه الشر وباعده عنه عافاه الله من الكبر أن يدخله والجبرية ، فلانت عريكته وحسن خلقه وطلق وجهه وصار عليه وقار الاسلام وسكينته وتخشعه وورع عن محارم الله واجتنب مساخطه ورزقه الله مودة الناس ومجاملتهم وترك مقاطعة الناس والخصومات ولم يكن منها ولا من أهلها في شيء ، وان العبد إذا كان الله خلقه فى الاصل ـ أصل الحلق ـ كافراً لم يمت حتى يحبب اليه الشر ويقربه منه فاذا حبب اليه الشر وقربه منه ابتلى بالكبر والجبرية فقسا قلبه وساء خلقه وغلظ وجهه وظهر فحشه وقل حياؤه وكشف الله سره وركب المحارم فلم ينزع عنها وركب معاصى الله وابغض طاعته وأهلها فبعد مابين حال المؤمن وحال الكافر .

سلوا الله العافية واطلبوها اليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ، صعروا النفس

على البلاء في الدنيا فإن تتابع البلاء فيما والشدة في طاعة الله وولايته وولاية من امر بولايته خير عاقبة عند الله في الآخرة من ملك الدنيا وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته فان الله أمر بولاية الاثمة الذين سماهم الله في كتابه في قوله : « وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا » وهم الذين أمر الله بولايتهم وطاعتهم والذين نهى الله عن ولايتهم وطاعتهم وهم أثمة الضلالة الذين قضى الله أن يكون لهم دول في الدنيا على أولياء الله الاثمة من آل محمد يعملون في دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله (ص) ليحق عليهم كلمة العذاب وليتم أن تكونوا مع نبي الله محمد (ص) والرسل من قبله فتدبروا ماقص الله عليكم في كتابه مما ابتلى به أنبياءه وأتباعهم المؤمنين ، قبله فتدبروا ماقص الله عليكم في كتابه مما ابتلى به أنبياءه وأتباعهم المؤمنين ، أسلوا الله ان يعطيكم الصبر على البلاء في السراء والضراء والشدة والرخاء مثل الذي أعطاهم ، وإياكم ومحاظة أهل الباطل وعليكم بهدى الصالحين ووقارهم وسكينتهم وحلمهم وغضعهم وورعهم عن محارم الله وصدقهم ووفائهم واجتهادهم لله في العمل بطاعته فانكم ان لم تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند ربكم منزلة الصالحين قبلكم .

واعلموا أن الله اذا أراد بعبد خيراً شرح صدره للاسلام: فاذا اعطاه ذلك نطق لسانه بالحق وعقد قلبه عليه فعمل به فاذا جمع الله له ذلك تم له إسلامه وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمين حقاً ، واذا لم يرد الله بعبد خيراً وكله الى نفسه وكان صدره ضيقاً حرجاً فان جرى على لسانه حق لم يعقد قلبه عليه ، واذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به ، فاذا اجتمع ذلك عليه حتى يموت وهو على تلك الحال كان عند الله من المنافقين وصار ماجرى على لسانه من الحق الذي لم يعطه الله ان يعقد قلبه عليه ولم يعطه العمل به حجة عليه ، فاتقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للاسلام وأن يجعل ألسنتكم تنطق بالحق فاتقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للاسلام وأن يجعل ألسنتكم تنطق بالحق عليه حتى يتوفيكم وأنتم على ذلك وان يجعل منقلب الصالحين قبلكم ولا قوة

إلا بالله والحمد لله رب العالمين .

ومن سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا ، ألم يسمع قول الله عز وجل لنبيه (ص) قل : « إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لحكم ذنوبكم » والله لايطيع الله عبد أبداً إلا أدخل الله عليه في طاعته اتباعنا ولا والله لايتبعنا عبد أبداً إلا أحبه الله ولا والله لايدع أحد اتباعنا أبداً إلا أبغضنا ، ولا والله لايبغضنا أحد أبداً إلا عصى الله ، ومن مات عاصياً لله أخزاه الله وأكبه على وجهه في النار والحمد لله رب العالمن .

# صحيفة على بن الحسين عليها السلام

٢ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، وعلي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة قال : ماسمعت بأحد من الناس كان أزهد من علي بن الحسين عليها السلام إلا مابلغي من علي بن أبي طالب عليه السلام ، قال ابو حمزة : كان الامام علي بن الحسين عليها عليها السلام اذا تكلم في الزهد ووعظ أبكي من بحضرته ، قال أبو حمزة وقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين عليها السلام وكتبت ما فيها ثم أتيت علي بن الحسين صلوات الله عليه فعرضت ما فيها عليه فعرفه وصححه وكان ما فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم: كفانا الله و إياكم كيد الظالمين وبغي الحاسدين وبطش الجبارين ، أيها المؤمنون لايفتننكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في هذه الدنيا المائلون اليها ، المفتتنون بها ، المقبلون عليها وعلى حطامها الهامد وهشيمها البائد غداً واحذروا ما حذركم الله منها وازهدوا فيا زهدكم الله فيه منها

ولا تركنوا الى ما في هذه الدنيا ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان ، والله إن لكم مما فيها عليها وله له للبلا وتنبيها من تصريف أيامها وتغير انقلابها ومثلاتها وتلاعبها بأهاها ، إنها لترفع الخميل وتضع الشريف وتورد أقواماً الى النار غداً فني هذا معتبر ومختبر وزاجر لمتنبه ، إن الامور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع وسنن الجور وبوائق الزمان وهيبة السلطان ووسوسة الشيطان لتثبط القلوب عن تنبهها وتذهلها عن موجود الهدى ومعرفة أهل الحق إلا قليلا ممن عصم الله ، فليس يعرف تصرف أيامها وتقلب حالاتها وعاقبة ضرر فتنتها إلاهن عصم الله ونهج سبيل الرشد وسلك طريق القصد ثم استعان على ذلك بالزهد فكرر الفكر واتعظ بالصبر فاز دجر ، وزهد في عاجل بهجة الدنيا وتجافى عن لذاتها ، ورغب في دائم نعيم الآخرة وسعى لها سعيها وراقب الموت وشنأ الحياة مع القوم الظالمين ، نظر الى ما في الدنيا بعين نيرة حديدة البصر وأبصر حوادث الفتن وضلال البدع وجور الملوك الظلمة ، فلقد لعمري استدبرتم وأبصر حوادث الفتن وضلال البدع وجور الملوك الظلمة ، فلقد لعمري استدبرتم الامور الماضية في الايام الحالية من الفتن المتراكة والانهاك فيا تستدلون به على قبنب الغواة وأهل البدع والبغي والفساد في الارض بغير الحق ، فاستحينوا بالله وارجعوا الى طاعة الله وطاعة من هو اولى بالطاعة عمن اتبع فاطيع .

فالحذر الحذر من الندامة والحسرة والقدوم على الله والوقوف بين يديه وتالله ماصدر قوم قط الدنيا على الآخرة إلا ساء منقلبهم وساء مصيرهم ، وما العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان فن عرف الله خافه وحثه الحوف على العمل بطاعة الله وان أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا اليه وقد قال الله : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » فلا تلتمسوا شيئاً ثما في هذه الدنيا بمعصية الله واشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة الله واغتنموا أيامها واسعوا لما فيه نجاتكم غداً من عذاب الله فإن ذلك أقل للتبعة وادنى من العذر وأرجاً للنجاة فقدموا أمر الله وطاعة من اوجب الله طاعته بين

يدي الامور كلها ولا تقدموا الامور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت من زهرة الدنيا بين يدي الله وطاعته وطاعة اولي الامر منكم .

واعلموا أنكم عبيد الله ونحن معكم يحكم علينا وعليكم سيد حاكم غداً وهو موقفكم ومسائلكم فأعدوا الجواب قبل الوقوف والمسائلة والعرض على رب العالمين يومئذ لاتكلم نفس إلا باذنه .

واعلموا ان الله لايصدق يومئذ كاذباً ولا يكذب صادقاً ولا يرد عذر مستحق ولا يعذر غير معذور ، له الحجة على خلقه بالرسل والاوصياء بعد الرسل فاتقوا الله عباد الله واستقبلوا في اصلاح انفسكم وطاعة الله وطاعة من تولونه فيها ، لعل نادماً قد ندم فيا فرط بالامس في جنب الله وضيع من حقوق الله واستغفروا الله وتوبوا اليه فانه يقبل التوبة ويعفو عن السيئة ويعلم ماتفعلون .

وإياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، احذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم واعلموا أنه من خالف اولياء الله ودان بغير دين الله واستبد بأمره دون امر ولي الله كان في نار تلتهب ، تأكل أبداناً قد غابت عها أرواحها وغلبت عليها شقوتها ، فهم موتى لايجدون حر النار ولو كانوا أحياء لوجدوا مضض حر النار واعتبروا يا أولي الابصار واحمدوا الله على ما هداكم واعلموا انكم لاتخرجون من قدرة الله الى غير قدرته وسيرى الله عملكم ورسوله ثم اليه تحشرون ، فانتفعوا بالعظة وتأدبوا بآداب الصالحين.

٣ ـ أحمد بن محمد بن أحمد الكوفي وهو العاصمي ، عن عبد الواحد بن الصواف ، عن محمد بن اسماعيل الهمداني ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه ويقول : أوصيحم بتقوى الله فانها غبطة الطالب الراجي وثقة الهارب اللاجي واستشعروا التقوى شعاراً باطناً واذكروا الله ذكراً خالصاً تحيوا به أفضل الحياة وتسلكوا به طريق النجاة ، انظروا في الدنيا نظرالزاهد المفارق لها فإنها تزيل الثاوي الساكن وتفجع

المبرف الآمن لايرجى منها ما تولى فأدبر ولا يدرى ما هو آت منها فينتظر ، وصل البلاء منها بالرخاء والبقاء منها الى فناء ، فسرورها مشوب بالحزن والبقاء فنها الى الضعف والوهن ، فهي كروضة اعتم مرعاها واعجبت من يراها ، عذب شربها ، طيب تربها ، تمج عروقها الثرى وتنطف فروعها الندى ، حتى اذا بلغ العشب إبانه واستوى بنانه هاجت ريح تحت الورق وتفرق ما اتسق فأصبحت كما قال الله : وهشيها تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً » ، انظروا في الدنيا في كثرة ما يعجبكم وقلة ماينفعكم .

# خطبة لامير المؤمنين عص

٤ - محمد بن علي بن معمر ، عن محمد بن علي بن عكاية التميمي ، عن الحسين بن النضر الفهري ، عن أبي عمرو الاوزاعي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت : يابن رسول الله قد أرمضني اختلاف الشيعة في مذاهبها فقال : ياجابر ألم أقفك على معنى اختلافهم من اين اختلفوا ومن أي جهة تفرقوا ؟ قلت : بلى يابن رسول الله قال : فلا مختلف إذا اختلفوا ياجابر إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله (ص) في أيامه ، ياجابر اسمع وع ، قلت : إذا شئت ، قال : اسمع وع وبلغ حيث في أيامه ، ياجابر اسمع وع ، قلت : إذا شئت ، قال : اسمع وع وبلغ حيث أنهم من وفاة رسول الله (ص) وذلك حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه فقال : أيام من وفاة رسول الله (ص) وذلك حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه فقال : الحمد لله الذي منع الاوهام أن تنال إلا وجوده وحجب العقول أن تتخيل ذاته الحمد لله الذي منع الاوهام أن تنال إلا وجوده وحجب العقول أن تتخيل ذاته الحمد لله الذي منع الاشباء والنشا كل بل هو الذي لايتفاوت في ذاته ولا يتبعض بتجزئة العدد في كماله ، فارق الاشياء لا على اختلاف الإماكن ويكون فيها لا على العدد في كماله ، فارق الاشياء لا على اختلاف الإماكن ويكون فيها لا على العدد في كماله ، فارق الاشياء لا على اختلاف الإماكن ويكون فيها لا على العدد في كماله ، فارق الاشياء لا على اختلاف الإماكن ويكون فيها لا على العدد في كماله ، فارق الاشياء لا على اختلاف الإماكن ويكون فيها لا على العدد في كماله ، فارق الاشياء لا على اختلاف الإماكن ويكون فيها لا على العدد في كماله ، فارق الاشياء على العند في كماله ، فارق الاشياء المهم المناه المهم الم

وجه المازحة ، وعلمها لابأداة ، لايكون العلم إلا بها وليس بينه وبين معلومه علم غيره به كان عالماً بمعلومه ، إن قيل : كان ، فعلى تأويل أزلية الوجود وإن قيل : لم يزل ، فعلى تأويل نفى العدم ، فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ إلها غيره علوا كبراً.

نحمده بالحمد الذي ارتضاه من خلقه واوجب قبوله على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد ان محمداً عبده ورسوله ، شهادتان ترفعان القول وتضاعفان العمل ، خف ميزان ترفعان منه وثقل ميزان توضعان فيه وبها الفوز بالجنة والنجاة من النار والجواز على السراط وبالشهادة تدخلون الجنة وبالصلاة تنالون الرحمة ، أكثروا من الصلاة على نبيكم و إن الله ومدلائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليها ، صلى الله عليه واله وسلم تسليها .

أيها الناس إنه لاشرف أعلى من الاسلام ولا كرم أعز من التقوى ولا معقل أحرز من الورع ولا شفيع أنجح من التوبة ولا لباس أجمل من العافية ولا وقاية أمنع من السلامة ولا مال اذهب بالفاقة من الرضى بالقناعة ولا كنز اغنى من القنوع ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوء خفض الدعة والرغبة مفتاح التعب والاحتكار مطية النصب والحسد آفة الدين والحرص داع الى التقحم في الذنوب وهو داعي الحرمان والبغي سائق الى الحين والشره جامع لمساوي العيوب رب طمع خائب وأمل كاذب ورجاء يؤدي الى الحرمان وتجارة تؤول الى الخسران ، ألا ومن تورط في الامور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفضحات النوائب وبئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن .

أيها الناس إنه لاكثر أنفع من العلم ولا عز أرفع من الحلم ، ولا حسب أيلغ من الأدب ، ولانصب أوضع من الغضب ، ولا جال أزبن من العقل ، ولاسوءة أسوأ من الكذب ولاحافظ احفظ من الصمت ولاغائب أقرب من الموت

أيها الناس ( إنه ) من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره ، ومن رضي برزق الله لم يأسف على مافي يد غيره ، ومن سل سيف البغي قتل به ، ومن حفر لأخيه بئراً وقع فيها ، ومن هتك حجاب غيره انكشف عورات بيته ومن نسي زلله استعظم زلل غيره ، ومن أعجب برأيه ضل ، ومن استغيى بعقله زل ومن تكبر على الناس ذل ومن سفه على الناس شم ، ومن خالط الانذال حقر ، ومن حل مالايطيق عجز .

أيها الناس إنه لا مال « هو » أعود من العقل ، ولا فقر « هو » أشد من الجهل ، ولا واعظ « هو » أبلغ من النصح ، ولا عقل كالتدبير ، ولا عبادة كالتفكر ، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ، ولا وحشة أشد من العجب ، ولا ورع كالكف عن المحارم ، ولا حلم كالصبر والصمت .

أيها الناس فى الانسان عشر خصال يظهرها لسانه: شاهد يخبر عن الضمير حاكم يفصل بين الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وشافع يدرك به الحاجة، وواصف يعرف به الاشياء، وأمير يأمر بالحسن، وواعظ ينهى عن القبيح، ومعز تسكن به الاحزان وحاضر تجلى به الضغائن، ومونق تلتذ به الاسماع.

أيها الناس إنه لاخير في الصمت عن الحكم ، كما أنه لاخير في القول بالجهل. واعلموا أيها الناس إنه من لم يملك لسانه يندم ، ومن لايعلم يجهل ، ومن لايتحلم لا يحلم ومن لا يرتدع لايعقل ، ومن لايعقل بهن ، ومن يهن لايوقر ، ومن لايوقر يتوبخ « ومن يتق ينج خ ل » ومن يكتسب مالا من غير حقه يصرفه في غير اجره ، ومن لايدع وهو محمود يدع وهو مذموم ، ومن لم يعط قاعداً منع قائماً ، ومن يطلب العز بغير حق يذل ، ومن يغلب بالجور يغلب ، ومن عائد الحق لزمه الوهن ، ومن تفقه وقر ، ومن تكبر حقر ، ومن لا يحسن لا يحمد .

أيها الناس إن المنية قبل الدنية والتجلد قبل التبلد، والحساب قبل العقاب والقبر خير من الفقر، وغض البصر خير من كثير من النظر، والدهر يوم لك

ويوم عليك فاذا كان لك فلا تبطر ، واذا كان عليك فاصبر فبكليها تمتحن . ـ وفى نسخة وكلاهما سيختبر ـ .

أيها الناس أعجب ما في الانسان قلبه وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها فان سنح له الرجاء أذله الطمع ، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص ، وإن المكه اليأس قتله الاسف ، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ ، وإن اسعد بالرضى نسي التحفظ ، وإن ناله الحوف شغله الحذر ، وإن اتسع له الامن استلبته العزة ـ وفي نسخة أخذته العزة \_ وإن جددت له نعمة أخذته العزة ، وإن أفاد مالا أطغاه الغنى ، وإن عضته فاقة شغله البلاء ـ وفي نسخة جهده البكاء ـ وإن أمرط أصابته مصيبة فضحه الجزع ، وإن اجهده الجوع قعد به الضعف ، وإن أفرط في الشبع كظته البطنة ، فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد .

أيها الناس إنه من فل ذل ، ومن جاد ساد ، ومن كثر ماله رأس ومن كثر حلمه نبل ، ومن أفكر في ذات الله تزندق ، ومن اكثر من شيء عرف به ، ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته ، فسد حسب من ليس له أدب ، إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال ، ليس من جالس الجاهل فليستعد لقيل وقال ، لن ينجو من الموت غنى بماله ولا فقير لإقلاله .

أيها الناس لو أن الموت يشترى لاشتراه من أهل الدنيا الكريم الابلج واللثيم الملهوج .

أيها الناس إن للقلوب شواهد تجري الانفس عن مدرجة أهل التفريط وفطنة الفهم للمواعظ ما يدعو النفس الى الحذر من الحطر ، وللقلوب خواطر للهوى ، والعقول تزجر وتنهى ، وفى التجارب علم مستأنف ، والاعتبار يقود الى الرشاد وكفاك أدبا لنفسك ماتكرهه لغيرك ، وعليك لأخيك المؤمن مثل الذي لك عليه لقد خاطر من استغنى برأيه ، والتدبر قبل العمل فانه يؤمنك من الندم ، ومن

استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الحطأ ومن أمسك عن الفضول عدلت رأيه العقول، ومن حصن شهوته فقد صان قدره، ومن أمسك لسانه أمنه قومه ونال حاجته، وفي تقلب الاحوال علم جواهر الرجال والأيام توضح لك السرائر الكامنة، وليس في البرق الحاطف مستمتع لمن يخوض في الظلمة ومن عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهببة، وأشرف الغني ترك المي ، والصبر جنة من الفاقة، والحرص علامة الفقر، والبخل جلباب المسكنة، والمودة قرابة مستفادة، ووصول معدم خبر من جاف مكثر، والموعظة كهف لمن وعاها، ومن أطلق طرفه كثر أسفه، وقد أوجب الدهر شكره على مانال سؤله، وقل ماينصفك اللسان في نشر قبيح أو احسان ومن ضاق خلقه مله أهله، ومن نال ماينصفك اللسان في نشر قبيح أو احسان ومن ضاق خلقه مله أهله، ومن نال ماينصفك اللسان في نشر قبيح أو احسان ومن ضاق خلقه مله أهله، ومن نال ماينصفك الأمنية، والتواضع يكسوك المهابة، وفي سعة الاخلاق كنوز الأرزاق، كم من عاكف على ذنبه في آخر أيام عمره ومن كساه الحياء توبه خفي على الناس عيبه، وانح القصد من القول فان من تحرى القصد خفت توبه خفي على الناس عيبه، وانح القصد من القول فان من تحرى القصد خفت توبه خوي على الناس عيبه، وانح القصد من القول فان من تحرى القصد خفت ألو وإن مع كل جرعة شرقاً وإن في كل أكلة غصصاً، لاتنال نعمة إلا بزوال أخرى، ولكل ذي رمق قوت، ولكل حبة آكل وأنت قوت الموت.

اعلموا أيها الناس أنه من مشى على وجه الارض فانه يصير الى بطنها ، والليل والنهار يتنازعان ، وفي نسخة أخرى يتسارعان في هدم الاعمار .

أبها الناس كفر النعمة لؤم ، وصحبة الجاهل شؤم ، إن من الكرم لين الكلام ومن العبادة إظهار اللسان وإفشاء السلام ، إياك والحديمة فانها من خلق اللئيم ، ليس كل طالب يصيب ولا كل غاثب يؤوب ، لاترغب فيمن زهد فيك ، رب بعيد هو اقرب من قريب سل الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار ، ألا ومن اسرع في المسير أدركه المقبل ، استر عورة أخيك كما تعلمها فيك ، اغتفر زلة صديقك ليوم يركبك عدوك من غضب على من لايقدر على ضره طال حزنه

وعذب نفسه ، من خاف ربه كف ظلمه ـ وفي نسخة من خاف ربه كفي عذابه ـ ومن لم ينزغ في كلامه أظهر فخره ، ومن لم يعرف الحير من الشر فهو بمنزلة البهيمة ، إن من الفساد إضاعة الزاد ، ما أصغر المصيبة مع عظم الفاقة غدا ، هيهات هيهات وما تناكرتم إلا لما فيسكم من المعاصي والذنوب فما أقرب الراحة من التعب والبؤس من النعيم ، وما شر بشر بعده الجنة وما خير بخير بعده النار ، وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية ، وعند تصحيح الضائر تبدو الكبائر ، تصفية العمل أشد من العمل وتخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد ، همات لولا التي لكنت ادهي الهرب .

أيها الناس ان الله تعالى وعد نبيه محمداً (ص) الوسيلة ووعده الحق ولن يخلف الله وعده ، ألا وإن الوسيلة على درج الجنة وذروة ذوائب الزلفة ونهاية غاية الامنية ، لها الف مرقاة ما بين المرقاة الى المرقاة حضر الفرس الجواد مائة عام وهو مابين مرقاة درة الى مرقاة جوهرة ، الى مرقاة زبرجدة ، الى مرقاة لؤلؤة ، الى مرقاة ياقوتة ، الى مرقاة زمردة ، الى مرقاة مرجانة ، الى مرقاة كافور ، الى مرقاة عنبر ، الى مرقاة يلنجوج ، الى مرقاة ذهب ، الى مرقاة غام ، الى مرقاة هواء ، الى مرقاة نور قد أنافت على كل الجنان ورسول الله عليه وآله يومئذ قاعد عليها ، مرتد بريطتين ريطة من رحمة الله وريطة من نور الله ، عليه تاج النبوة واكليل الرسالة قد اشرق بنوره الموقف وأنا يومئذ على الدرجة الرفيعة وهي دون درجته وعلي ريطتان ريطة من ارجوان النور وريطة من كافور والرسل والانبياء قد وقفوا على المراقي ، وأعلام الازمنة وحجج من كافور والرسل والانبياء قد وقفوا على المراقي ، وأعلام الازمنة وحجج مرسل إلا بهت بأنوارنا وعجب من ضيائنا و وحجلالتنا وعن يمن الوسيلة عن يمين الرسول (ص) غامة بسطة البصرياتي منها النداء : يا أهل الموقف طوبي لمن الرسول (ص) غامة بسطة البصرياتي منها النداء : يا أهل الموقف طوبي لمن الرسول (ص) غامة بسطة البصرياتي منها النداء : يا أهل الموقف طوبي لمن الرسول وصي وآمن بالنبي الامي العربي ومن كفر فالنار موعده ، وعن يسار أحب الوصي وآمن بالنبي الامي العربي ومن كفر فالنار موعده ، وعن يسار

الوسيلة عن يسار الرسول ( ص ) ظلة يأتي منها النداء : با أهل الموقف طوبى لمن أحب الوصي وآمن بالنبي الامي والذي له الملك الاعلى ، لا فاز احد ولا نال الروح والجنة إلا من لقى خالقه بالاخلاص لها والاقتداء بنجومها ، فأيقنوا يا أهل ولاية الله ببياض وجوهكم وشرف مقعدكم وكرم مآبكم وبفوزكم اليوم على سرر متقابلين ويا أهل الانحراف والصدودعن الله عز ذكره ورسوله وصراطه وأعلام الازمنة أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم جزاءاً بما كنتم تعملون وما من رسول سلف ولا نبي مضي إلا وقد كان مخبراً أمته بالمرسل الوارد من بعده ومبشرأ برسول الله (ص) وموصياً قومه بانباعه ومحليه عند قومه ليعرفوه بصفته وليتبعوه على شريعته ولثلا يضلوا فيه من بعده فيكون من هلك « أ »وضل بعد وقوع الإعذار والانذار عن بينة وتعين حلجة ، فكانت الامم في رجاء من الرسل وورود من الانبياء ولئن اصيبت بفقد نني بعد نبي على عظم مصائبهم و فجائعها بهم فتمد كانت على سعة من الامل ولا مصيبة عظمت ولا رزية جلت كالمصيبة برسول الله صلى الله عليه وآله لأن الله ختم به الانذار والاعذار وقطع به الاحتجاج والعذر بينه وبين خلقه وجعله بابه الذي بينه وبين عباده ومهيمنه الذي لايقبل إلا به ولا قرية اليه إلا بطاعته ، وقال في محكم كتابه : « من يطع الرسول فتند اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظاً ، فقرن طاعته بطاعته ومعصيته بمعصيته فكان ذلك دليلا على ما فوض اليه وشاهداً له على من اتبعه وعصاه وبين ذلك في غير موضع منالكتاب العظيم فقال تبارك وتعالى في التحريض على اتباعه والترغبب في تصديقه والقبول الدعوته: ١ قل ان كنتم تحبون الله فانبعرني يحببكم الله ويغفر لَـكُم ذُنُوبِكُم ﴾ فاتباعه ( ص ) محبة الله ورضاه غفران الذنوب وكمال الفرز ووجوب الجنة وفي التولى عنه والاعراض محادة الله وغضبه وسنخطه والبعد منه مسكن النار وذلك قوله : « ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده » يعني الجحود به والعصيان له فإن الله تبارك اسم امتحن بي عباده وقتل بيدي أضداده وأفيى بسيفي جحاده وجعلني زلفة للمؤمنين وحياض موت على الحبارين وسيفه على المجارين وسيفه على المجرمين وشد بي ازر رسوله وأكرمني بنصره وشرفني بعلمه وحباني بأحكامه واختصني بوصيته واصطفاني بخلافته في امته فقال (ص) وقد حشده المهاجرون والانصار وانغصت بهم المحافل:

أيها الناس إن علياً منى كهارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي ، فعقل المؤمنون عن الله نطق الرسول إذ عرفوني أنى لست بأخيه لأبيه وامه كما كان هارون أخا موسى لأبيه وامه ولاكنت نبياً فاقتضى نبوة ولكن كان ذلك منــه استخلافاً لي كما استخلف موسى هارون عليه السلام حيث يقول : « اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وقوله (ص) حين تكلمت طائفة فقالت : نحن موالي رسول الله ( ص ) فخرج رسول الله ( ص ) الى حجة الوداع ثم صار الى غدير خم فأمر فأصلح له شبه المنبر ثم علاه وأخذ بعضدى حتى رئي بياض إبطيه رافعاً صوته قائلا في محفله « من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فكانت على ولايتي ولاية الله وعلى عداوتي عداوة الله . وأنزل الله عزوجل فى ذلك اليوم «اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لسكم الاسلام ديناً » فكانت ولايتي كمال الدين ورضا الرب جل ذكره وأنزل الله تبارك وتعالى اختصاصاً لي وتكرماً نحلنيه وإعظاماً وتفضيلا من رسول الله ( ص ) منحنيه وهو قوله تعالى : ٤ ثم ردوا الى الله موليهم الحق ألاله الحكم هو اسرع الحاسبين ، ، في مناقب لو ذكرتها لعظم مها الارتفاع فطال لها الاستاع ولثن تقمصها دوني الاشقبان ونازعاني فها ليس لها بحق وركباها ضلالة واعتقداها جهالة فلبئس ماعليه وردا ولبئس ما لأنفسها مهدا ، يتلاعنان في دورهما ويتمرأ كل واحد منها من صاحبه يقول لقرينه إذا التقيا : باليت بيني وبينك بعسد المشرقين فبئس القرين ، فيجيبه الاشتى على رثوثة : يا ليتني لم أنخذك خليلا ، لقد اضللتني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ، فأنا الذكر

الذي عنه ضل والسبيل الذي عنه مال والايمان الذي به كفر والقرآن الذي إياه هجر والدين الذي به كذب والصراط الذي عنه نكب ، ولئن رتعا في الخطام المنصرم والغرور المنقطع وكانا منه على شفا حفرة من النار لهما على شر ورود ، في أخيب وفود وألعن مورود ، يتصارخان باللعنة ويتناعقان بالحسرة ، مالها من راحة ولا عن عذابها من مندوحة ، إن القوم لن يزالوا عباد أصنام وسدنة اوثان يقيمون لها المناسك وينصبون لها العتائر ويتخذون لها القربان ويجعلون لها البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ويستقسمون بالازلام عامهين عن الله عز ذكره ، حاثرين عن الرشاد ، مهطعن الى البعاد ، وقد استحوذ عليهم الشيطان ، وغمرتهم سوداء الجاهلية ورضعوها جهالة وانفطموها ضلالة فأخرجنا الله البهم رحمسة واطلعنا عليهم رأفة واسفر بنا عن الحجب نورآ لمن اقتبسه وفضلا لمن اتبعه وتأييدآ لمن صدقه ، فتبوأ وا العز بعد الذلة والكثرة بعد القلة وهابتهم القلوب والابصار وأذعنت لهم الجبابرة وطوائفها وصاروا أهلنعمة مذكورة وكرامة ميسورة وأمن بعدخو فوجمع بعدكوف واضاءت بنا مفاخرمعد بن عدنان وأولجناهم بابالهدى وأدخلناهم دار السلام وأشملناهم ثوب الايمان وفلجوا بنا فى العالمين وأبدت لهم أيام الرسول آثارالصالحين من حام مجاهد ومصل قانت ومعتكف زاهد ، يظهرون الامانة ويأتون المثابة حتى اذادعاالله عزوجل نبيه (ص) ورفعه اليه لم يك ذلك بعده إلا كلمحة من خفقة أو وميض من برقة الى أن رجعوا على الاعقاب وانتكصوا على الادبار وطلبوا بالاوتار وأظهروا الكتائب وردموا الباب وفلوا الديار وغيروا آثار رسول الله (ص) ورغبوا عن احكامه وبعدوا من أنواره واستبدلوا بمستخلفه بديلا اتخذوه وكانوا ظالمين وزعموا أن من اختاروا من آل ابي قحافة أولى بمقام رسول الله ( ص ) ممن اختار رسول الله ( ص ) لمقامه وأن مهاجر آل أبي قحافة خير من المهاجري الانصاري الرباني ناموس هاشم بن عبد مناف ، ألا وإن أول شهادة زور وفعت في الاسلام شهادتهم أن صاحبهم مستخلف رسول الله ( ص )

فلما كان من أمر سعد بن عبادة ما كان رجعوا عن ذلك وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى ولم يستخلف فكان رسول الله ( ص ) الطيب المبارك أول مشهود عليه بالزور في الاسلام وعن قليل يجدون غب ما أسسه الاولون ولئن كانوا في مندوحة من المهل وشفاء من الاجل وسعة من المنقلب واستدراج من الغرور وسكون من الحال وإدراك من الامل فقد أمهل الله عز وجل شداد من عاد وتمودبن عبود وبلعم بن باعور وأسبغ عليهم نعمة ظاهرة وباطنة وأمدهم بالأموال والاعماروأتتهم الارض ببركاتها ليذكروا آلاءالله وليعرفوا الاهابة له والانابة اليه ولينتهوا عن الاستكبار فلما بلغوا المـــدة واستتموا الاكلة أخذهم الله عز وجل واصطلمهم فمنهم من حصب ومهم من أخذته الصيحة ومهم من أحرقته الظلة ومنهم من أودته الرجفة ومنهم من اردته الحسفة ١ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ألا وإن لكل أجل كتاباً فاذا بلغ الكتاب أجله لوكشف لك عما هو اليه الظالمون وآل اليه الأخسرون لهربت الى الله عز وجل مما هم عليه مقيمون واليه صائرون ، ألا وإني فيكم ايها الناس كهارون في آل فرعون وكباب حطة في بني اسرائيل وكسفينة نوح فى قوم نوح ، إني النبأ العظيم والصديق الأكبر وعن قليل ستعلمون ماتوعدون وهل هي إلا كلعقة الآكل ومذقة الشارب وخفقة الوسنان ، ثم تلزمهم المعرات خزياً في الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون فما جزاء من تنكب محجته ؟ وأنكر حجته ، وخالف هداته وحاد عن نوره واقتحم فى ظلمه واستبدل بالماء السراب وبالنعيم العذاب وبالفوز الشقاء وبالسراء الضراء وبالسعة الضنك ، إلا جزاء اقترافه وسوء خلافه فليوقنوا بالوعد على حقيقته وليستيقنوا بما يوعدون ، « يوم تأتي الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم سراعاً ـ الى آخر السورة ـ .

## خطبةالطالوتية

و عمد بن على بن معمر ، عن محمد بن على قال : حدثنا عبد الله بن أيوب الأشعري عن عمو الاوزاعي ، عن عمو بن شمر ، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الهيثم بن التبهان أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس بالمدينة فقال : الحمد لله الذي لا إله إلا هو ، كان حياً بلا كيف ، ولم يكن له كان ، ولا كان لكانه كيف ، ولا كان على شيء ولا لكانه كيف ، ولا كان له أبن ، ولا كان في شيء ، ولا كان على شيء ولا ابتدع لكانه مكاناً ، ولا قوي بعدما كون شيئاً ، ولا كان ضعيفاً قبل أن يكون شيئاً ، ولا كان ضعيفاً قبل أن يكون على أسيئاً ، ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً ، ولا يشبه شيئاً ، ولا كان خلواً عن الملك قبل إنشائه ، ولا يكون خلواً منه بعد ذهابه ، كان إلها حياً بلا حياة ، ومالكاً قبل أن ينشىء شيئاً ، ومالكاً بعد إنشائه للكون ، وليس يكون ومالكاً قبل أن ينشىء شيئاً ، ومالكاً بعد إنشائه للكون ، وليس يكون ولا يضعف لذعرة ، ولا يخاف كما تخاف خليقته من شيء ولكن سميع بغير سمع، وبسمعه سمع السامعين ، إذا أراد شيئاً كان بلا مشورة ولامظاهرة ولا مخابرة ولا يسأل أحداً عن شيء من خلقه أراده ، لاتدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو ولدك الأبصار وهو اللطيف الخبير .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأنهج الدلالة (ص).

أيها الامة التي خدعت فانخدعت وعرفت خديعة من خدعها فأصرت على

ماعر فت.واتبعت أهواءها وضربت في عشواء غوائها وقد استبان لحا الحق فصدت عنه ، والطريق الواضح فتنكبته ، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو اقتبستم العلم من معدنه وشربتم الماء بعذوبته وادخرتم الحير من موضعه وأخذتم الطريق من واضحه وسلكتم من الحق نهجه لنهجت بكم السبل وبدت لمكم الاعلام وأضاء لمكم الاسلام فأكلتم رغدآ وما عال فيكم عائل ولاظلم منكم مسلم ولامعاهد ولكن سلكم سبيل الظلام فأظلمت عليكم دنياكم برحبها وسدت عليكم أبواب العلم فقلتم بأهوائكم واختلفتم في دينكم فأفتيتم في دين الله بغير علم واتبعتم الغواة فأغوتكم وتركتم الأثمة فتركوكم ، فأصبحتم تحكمون بأهوائكم إذا ذكر الامر سألتم أهل الذكر فإذا أفتوكم قلتم هو العلم بعينه فكيف وقد تركتموه ونبذتموه وخالفتموه ؟! رويداً عما قليل تحصدون جميع مازرعتم وتجدون وخيم ما اجترمتم وما اجتلبتم ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد علمتم أني صاحبكم والذي به امرتم وأني عالمكم والذي يعلمه نجاتكم ووصي نبيكم وخيرة ربكم ولسان نوركم والعالم بما يصلحكم ، فعن قليل رويداً ينزل بكم ما وعدتم وما نزل بالامم قبلكم وسيسألكم الله عز وجل عن أثمتكم ، معهم تحشرون والى الله عز وجل غداً تصيرون ، أما والله لو كان لي عدة أصحاب طالوت أو عدة أهل بدر وهم أعدادكم لضربتكم بالسيف حتى تؤلوا الى الحق وتنيبوا للصدق فكان أرتق للفتق وآخذ بالرفق ، اللهم فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين .

قال ثم خرج من المسجد فمر بصيرة فيها نحو من ثلاثين شاة ، فقال : والله لو أن لي رجالا ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشياه لأزلت ابن آكلة الذبان عن ملكه .

قال : فلما أمسى بايعه ثلاثهائة وستون رجلا على الموت فقال لهــــم أمير المؤمنين عليه السلام : اغدوا بنا الى أحجار الزيت محلقين ، وحلق اميرالمؤمنين عليه السلام فما وافى من القوم محلقاً إلا ابو ذر والمقداد وحذيفة بن اليــان وعمار بن ياسر وجاء سلمان فى آخر القوم ، فرفع يده الى السماء فقال : اللهم إن القوم استضعفوني كما استضعفت بنو اسرائيل هارون ، اللهم فانك تعلم ، انحنى ومانعلن ومايخنى عليك شيء فى الارض ولا فى السماء ، توفني مسلما والحقني بالصالحين ، أما والبيت والمفضى الى البيت ـ وفي نسخة والمزدلفة والحفاف الى التجمير ـ لولا عهد عهده الى النبي الامي (ص) لأوردت المخالفين خليج المنية ولأرسلت عليهم شآبيب صواعق الموت وعن قليل سيعلمون .

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليان ، عن أبيه قال : كنت عند أبي عبد الله عايه السلام إذ دخل عليه أبو بصير وقـــد خفره النفس فلما أخذ مجلسه قال له ابو عبد الله عليه السلام : يا أبا محمد ما هذا النفس العالي : فقال : جعلت فداك يا ابن رسول الله كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي مع أنني لست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي ، فقال أبو عبدالله عليه السلام : يا أبا محمد وإنك لتقول هـذا ؟ ! قال : جعلت فــداك وكيف لا أقول هذا ؟! فقال : يا أبا محمد أما علمت أن الله تعالى يكرم الشباب منكم ويستحي من الكهول ، قال : قلت : جعلت فداك فكيف يكرم الشباب ويستحي من الكهول ؟ فقال : يكرم الله الشباب أن يعذبهم ويستحى من الكهول أن يحاسبهم ، قال : قلت : جعلت فداك هذا لنا خاصة أم لأهل التوحيد ؟ قال : فقال : لا والله إلا لكم خاصة دون العالم ، قال : قلت : جعلت فداك فإنا قد نبزنا نبزآ انكسرت له ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهـــم فقهاؤهم ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : الرافضة ؟ قال : قلت : نعم ، قال لا والله ماهم سموكم ولكن الله سماكم به أما علمت با أبا محمد أن سبعين رجلا من بني اسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم فلحقوا بموسى عليه السلام لما استبان لهم هداه فسموا في عسكر موسى الرافضة لأنهم رفضوا فرءون وكانوا أشدأهل ذلك

العسكر عبادة وأشدهم حبأ لموسى وهارون وذريتهما عليها السلام فأوحى الله عز وجل الى موسى عليه السلام أن اثبت لهم هذا الاسم في التوراة فإني قد سميتهم به ونحلتهم إياه ، فأثبت موسى عليه السلام الاسم لهم ثم ذخر الله عز وجل لكم هذا الاسم حتى نحلكموه ، يا أبا محمد رفضواً الخير ورفضتم الشر ، افترق الناس كل فرقة وتشعبوا كل شعبة فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم (ص) وذهبتم حيث ذهبوا واخترتم من اختار الله لـكم وأردتُم من أراد الله فابشروا ثم ابشروا ، فأنتم والله المرحومون المتقبل من محسنكم والمتجاوز عن مسيئكم ، من لم يأت الله عز وجل بما أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبل منه حسنة ولم يتجاوز له عن سيئة ، يا ابا محمد فهل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني ، فقال : يا أبا محمد إن لله عز وجل ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما يسقط الربح الورق في أوان سقوطه وذلك قوله عز وجل : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ... ويستغفرون للذين آمنوا ، استغفارهم والله لكم دون هذا الحلق ، يا ابا محمد فهل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فداك. زدني ، قال : يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال : « من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إنكم وفيتم بما أخذ الله عليه ميثاقكم من ولايتنا وإنكم لم تبدلوا بناغيرنا ولولم تفعلوا لعيركم الله كما عيرهم حيث يقول جل ذكره: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لَا كُثْرُهُمْ مَنْ عهد وإن وجدنا أكثرهم الهاسقين » يا أبا محمد فهل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني فقال : يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال : « إخواناً على سرر متقابلين » والله ما أراد بهذا غيركم يا أبا محمد فهل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني ، فقال : يا أبا محمد « الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ، والله ما أراد بهذا غيركم ، يا أبا محمد فهل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني ، فقال : يا ابا محمد لقد ذكرنا الله

عز وجل وشيعتنا وعدونا في آية من كتابه فقال عز وجل : « هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون إنما يتذكر أولوا الالباب » فنحن الذين يعلمون وعدونا الذين لايعلمون وشيعتنا أولوا الالباب ، يا أبا محمد فهل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني ، فتمال : يا أبا محمد والله ما استثنى الله عز وجل بأحد من اوصياء الانبياء ولا اتباعهم ماخلا امير المؤمنين عليه السلام وشيعته فقال في كتابه وقوله الحق: يوم لايغني مولى عن مولى شيئاً وهم لاينصرون إلا من رحم الله » يعني بذلك علياً عليه السلام وشيعتــه ، يا أبا محمد فهل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني ، قال : يا أبا محمد لقــد ذكركم الله تعالى في كتابه إذ يقول: « يا عبادي الذين أسر فوا على أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميهاً إنه هو الغفور الرحيم » والله ما أراد بهذا غيركم ، فهل سررتك يا أبا محمد ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني ، فقال : يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» والله ما أراد بهذا إلا الائمة عليهما السلام وشيعتهم ، فهل سررتك يا أبا محمد؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني ، فقال : يا ابا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال: « فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً » فرسول الله ( صن) في الآية النبيون ونحن في هذا الموضع الصديقون والشهداء وأنتم الصالحون فتسموا بالصلاح كما سماكم الله عزوجل يا أبا محمد فهل سررتك ؟ قال . قلت : جعلت فداك زدني ، قال : ياابا محمد لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوكم في النار بقوله : « وقالوا مُالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتحذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار » والله ما عني ولا أراد بهذا غيركم ، صرتم عند اهل هذا العالم شرار الناس وأنتم والله في الجنة تحبرون وفي النار تطلبون يا أبا محمد فهل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني ، قال : يا ابا محمد مامن آية نزلت تقود الى الجنة ولا تذكر اهلها

بخير إلا وهي فينا وفى شيعتنا وما من آية نزلت تذكر أهلها بشر ولا تسوق الى النار إلا وهي فى عدونا ومن خالفنا ، فهل سررتك يا أبا محمد ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني ، فقال : يا أبا محمد ليس على ملة ابراهيم إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس من ذلك براء ، يا أبا محمد فهل سررتك ؟ وفي رواية أخرى فقال : حسبي .

### حديث ابي عبد الله (ع) مع المنصور في موكبه

٧ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، وعلي ابن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن محمد بن ابي حمزة ، عن حمد ان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر هؤلاء عنده وسوء حال الشيعة عندهم فقال : إني سرت مع أبي جعفر المنصور وهو في موكبه وهو على فرس وبين يديه خيل ومن خلفه خيل وأنا على حمار الى جانبه فقال لي : يا أبا عبد الله قد كان فينبغي لك أن تفرح بما أعطانا الله من القوة و فتح لنا من العز ولا نجبر الناس أنك أحق بهذا اللامر منا وأهل بيتك فتغرينا بك وبهم ، قال : قلت : قلت : قلت : إن الناس سحرة يعني يحبون ان يفسدوا قلبك علي فلا تمكنهم من سمعك فإنا اليك أحوج منك الينا فقال لي : تذكر يوماً سألتك هل لنا ملك ؟ فقلت : فإنا اليك أحوج منك الينا فقال لي : تذكر يوماً سألتك هل لنا ملك ؟ فقلت : نعم طويل عريض شديد فلا تزالون في مهلة من أمركم و فسحة من دنياكم حتى نعم طويل عريض شديد فلا تزالون في مهلة من أمركم و فسحة من دنياكم حتى نعم لعرك منا الله عز وجل أن يكفيك فاني لم اخصك بهذا وإنما هو حديث رويته فقلت : لعل الله عز وجل أن يكفيك فاني لم اخصك بهذا وإنما هو حديث رويته فقلت : كم لعل غيرك من اهل بيتك أن يتولى ذلك فسكت عنى ، فلما رجعت الى منزلي من لعل غيرك من اهل بيتك أن يتولى ذلك فسكت عنى ، فلما رجعت الى منزلي

أتاني بعض موالينا فقال : جعلت فداك والله لقد رأيتك في موكب أبي جعفر وأنت على حمار وهو على فرس وقد اشرف عليك يكلمك كأنك تحته ، فقلت بيني وبن نفسي : هذا حجة الله على الخلق وصاحب هذا الامر الذي يقتدي به وهذا الآخر يعمل بالجور ويقتل أولاد الانبياء ويسفك الدماء في الارض بما لايحب الله وهو في موكبه وأنت على حمار فدخلني من ذلك شك حتى خفت على ديني ونفسى ، قال : قلت : لو رأيت من كان حولي وبين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من الملائكة لاحتقرته واحتقرت ما هو فيه فقال : الآن سكن قلبي ، ثم قال : الى متى هؤلاء يملكون أو متى الراحة منهم ؟ فقلت : أليس تعلم أن لكل شي محدة ؟ قال : بلى فقلت : هل ينفعك علمك ان هذا الامر إذاً جاء كان أسرع من طرفة العين ؟ إنك لو تعلم حالهم عند الله عز وجل وكيف هي كنت لهم أشد بغضا ولو جهدت او جهد أهل الارض ان يدخلوهم في أشد ما هم فيه من الاثم لم يقدروا فلا يستفزنك الشيطان فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون ألا تعلم ان من انتظر أمرنا وصبر على ما يرى من الاذي والخوف هو غداً في زمرتنا فاذا رأيت الحق قد مايت وذهب أهله ، ورأيت الجور. قد شمل البلاد ، ورأيت القرآن قد خلق وأحدث فيه ماليس فيه ووجه على الاهواء ، ورأيت الدين قد انكفي كما ينكني الماء ، ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق ، ورأيت الشر ظاهراً لاينهي عنه ويعذر اصحايه ورأيت الفسق قد ظهر واكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، ورأيت المؤمن صامتاً لايقبل قوله ، ورأيت الفاسق يكذب ولايرد عليه كذبه وفريته ، ورأيت الصغير يستحقر بالكبير ، ورأيت الارحام قد تقطعت ، ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه ولا يرد عليه قوله ، ورأيت الغلام يعطى ماتعطى المرأة ، ورأيت النساء يتزوجن النساء ، ورأيت الثناء قد كثر ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهي ولا يؤخذ على يديه ، ورأيت الناظر يتعوذ بالله مما يرى

المؤمن فيه من الاجتهاد ، ورأيت الجاريؤذي جاره وليس له مانع ، ورأيت الكافر فرحاً لما يرى في المؤمن ، مرحاً لما يرى في الارض من الفساد ورأيت الحمور تشرب علانية وبجتمع عليها من لايخاف الله عز وجل ، ورأيت الامر بالمعروف ذليلا ، ورأيت الفاسق فيما لايحب الله قويا محموداً ، ورأيت أصحاب الآيات يحقرون ويحتقر من يحبهم ، ورأيت سبيل الخير منقطعاً وسبيل الشر مسلوكاً ورأيت بيت الله قد عطل ويؤمر بتركه ، ورأيت الرجل يقول مالا يفعله ، ورأيت الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء ، ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها ، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال ، ورأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر وأظهروا الخضاب وأمتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها واعطوا الرجال الأموال على فروجهم وتنوفس في الرجل وتغاير عليه الرجال ، وكان صاحب المال اعز من المؤمن وكان الربا ظاهراً لايعير ، وكان الزنا تمتدح به النساء ، ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال ، ورأيت اكثر الناس وخمر بيت من يساعد النساء على فسقهن ، ورأيت المؤمن محزونا محتقراً ذليلا ، ورأيت البدع والزنا قد ظهر ، ورأيت الناس يعتدون بشاهد الزور ورأيت الحرام يحلل والحلال يحرم ، ورأيت الدين بالرأى وعطل الكتاب وأحكامه ، ورأيت الليل لايستخنى به من الجرأة على الله ، ورأيت المؤمن لايستطيع أن ينكر إلا بقلبه ، ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عز وجل ورأيت الولاة يقربون اهل الكفر ويباعدون اهل الخير ورأيت الولاة يرتشون في الحكم ، ورأيث الولاية قبالة لمن زاد ، ورأيت ذوات الارحام ينكحن ويكتفي بهن ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى الظنة ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله ، ورأيث الرجل يعير على اتيان النساء ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور ، يعلم ذلك ويقيم عليه ، ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل مالا يشتهي وتنفق على زوجها ، ورأيت الرجل يكري امرأته وجاربته ويرضى بالدني من الطعام والشراب ، ورأيت الايمان بالله عز وجل كثيرة على الزور ، ورأيت القار قد ظهر ، ورأيت الشراب يباع ظاهراً ليس له مانع ، ورأيت النساء يبذلن أنفسن لأهل الكفر ورأيت الملاهى قدظهرت يمر بها لايمنعها أحد أحداً ولا يجترىء أحد على منعها ، ورأيت الشريف يستذله الذي يخاف سلطانه ، ورأيت أقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البيت ، ورأيت من محبنا نزور ولا تقبل شهادته ، ورأيت الزور من القول يتنافس فيه ، ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استهاعه وخف على الناس استهاع الباطل ، ورأيت الجار يكرم الجار خوفاً من لسانه ، ورأيت الحدود قد عطلت وعمل فها بالأهواء ، ورايت المساجد قد زخرفت ، ورايت اصدق الناس عند الناس المفتري الكذب ورايت الشر قد ظهر والسعي بالنميمة ، ورايت البغي قد فشي ، ورايت الغيبة تستملح ويبشر بها الناس بعضهم بعضا ، ورايت طلب الحج والجهاد لغير الله ، ورايت السلطان يذل للكافر المؤمن ، ورايت الحراب قد اديل من العمران ، ورايت الرجل معيشته من بخس المكيال والمنزان ، ورايت سفك الدماء يستخف بها ورايت الرجل يطلب الرئاسة لغرض الدنيا ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتقي وتسند اليه الامور ، ورايت الصلاة قد استخف بها ، ورايت الرجل عنده المال الكثير ثم لم يزكه منذ ملكه ، ورايت الميت ينبش من قبره ويؤذى وتباع اكفانه ورايت الهرج قد كثر ، ورايت الرجل يمسي نشوان ويصبح سكران لايهتم بمـا الناس فيه ، ورايت البهائم تنكح ، ورايت البهائم تفرس بعضها بعضا ورايت الرجل يخرج الى مصلاه ويرجع وليس عليه شيء من ثيابه ، ورايت قلوب الناس قد قست وجمدت اعينهم وثقل الذكر عليهم ، ورايت السحت قد ظهر يتنافس فيه ، ورايت المصلى إنما يصلي ليراه الناس ، ورايت الفقيه يتفقه لغير الدين ، يطلب الدنيا والرئاسة ، ورايت الناس مع من غلب ، ورايت طالب الحلال يذم ويعير وطالب الحرام يمدح ويعظم ، ورايت الحرمين يعمل فيها بما لايحب الله

لايمنعهم مانع ولا يحول بينهم وبين العمل القبيح أحد ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين ، ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهمي عن المنكر فيقوم اليه من ينصحه في نفسه فيقول : هذا عنك موضوع ، ورأيت الناس ينظر بعضهم الى بعض ويقتدون بأهل الشرور ، ورأيت مسلك الحير وطريقه خالياً لا يسلكه أحد ، ورأيت الميت بهزأ به فلا يفزع له أحد ، ورأيت كل عام يحدث فيه من الشر والبدعة اكثر مما كان ، ورأيت الحلق والمجالس لايتابعون إلا الاغنياء ، ورأيت المحتاج يعطى على الضحك به ويرحم لغير وجه الله ، ورأيت الآيات في السماء لايفزع لها أحد ، ورايت الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم لاينكر أحد منكرا تخوفاً من الناس ، ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله ويمنع اليسير في طاعة الله ، ورأيت العقوق قد ظهر واستخف بالوالدين وكانا من أسوأ الناس حالا عند الولد ويفرح بأن يفتري عليهما ، ورأيت النساء وقد غلبن على الملك وغلبن على كل امر لايؤتى إلا مالهن فيه هوى ، ورأيت ابن الرجل يفتري على أبيه ويدعو على والديه ويفرح بموتهما ، ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور او بخس مكيال أو ميزان او غشيان حرام أو شرب مسكر كئيباً حزيناً يحسب أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره ، ورأيت السلطان يحتكر الطعام ، ورأيت أموال ذوي القربي تقسم في الزور ويتقامر بها وتشرب بها الحمور ، ورأيت الحمر يتداوى بها ويوصف للمريض ويستشفي بها ورأيت الناس قد استووا في ترك الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر وترك التدين به ، ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق قائمة ورياح أهل الحق لاتحرك ، ورايت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر ، ورأيت المساجد محتشية ممــن لامخاف الله مجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق ويتواصفون فيها شراب المسكر ورأيت السكران يصلي بالناس وهو لايعتـــل ولايشان بالسكر واذا سكر اكرم واتتى وخيف وترك ، لايعاقب ويعذر بسكره ، ورأيت من اكل اموال اليتامى يحمد بصلاحه ، ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما امر الله ، ورايت الولاة يأتمنون الخونة للطمع ورايت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسوق والجراة على الله ، يأخذون منهم ويخلونهم ومايشتهون ورايت المنابر يؤمر عليها بالتقوى ولايعمل القائل بما يأمر ، ورايت الصلاة قد استخف بأوقاتها ، ورايت الصدقة بالشفاعة لايراد بها وجه الله ويعطى لطلب الناس ، ورايت الناس همهم بطونهم و فروجهم ، لايبالون بما اكلوا وما نكحوا ، ورايت الدنيا ، قبلة عليهم ورايت اعلام الحق قد درست فكن على حذر واطاب الى الله عز وجل النجاة واعلم ان الناس في سخط الله عز وجل و إنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقباً واجتهد ليراك الله عز وجل في خلاف ماهم عليه فان نزل بهم العذاب وكنت واجمه عليه على رحمة الله وان اخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه من الجراة فيهم عجلت الى رحمة الله وان اخرت ابتلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه من الجراة على الله عزوجل واعلم ان الله لايضيع اجر المحسنين وان رحمة الله قريب من المحسنين

#### حليث موسى (ع)

 ياموسي إني أنا الله فوق العباد والعباد دوني وكل لي داخرون فاتهم نفسك على نفسك ولا تأتمن ولدك على دينك إلا ان يكون ولدك مثلك يحب الصالحين . يا موسى اغسل واغتسل واقترب من عبادي الصالحين .

ياموسى كن إمامهم فى صلاتهم وامامهم فيما يتشاجرون واحكم بينهم بما أنزلت عليك فقد أنزلته حكماً بيناً وبرهاناً نيراً ونوراً ينطق بما كان في الاولين وبما هو كائن في الآخرين .

اوصيك ياموسى وصية الشفيق المشفق با البتول عيسى بن مريم صاحب الأتان والبرنس والزيت والزيتون والمحراب ومن بعده بصاحب الجمل الاحر الطيب الطاهر المطهر ، فمثله فى كتابك انه مؤمن مهيمن على الكتب كلها وأنه راكع ساجد ، راغب ، راهب ، إخوانه المساكين وانصاره قوم آخرون ويكون في زمانه أزل وزلزال وقتل ، وقلة من المال ، اسمه احمد ، محمد الامين من الباقين من ثلة الاوليين الماضين ، يؤمن بالكتب كلها ويصدق جميع المرسلين ويشهد بالاخلاص لجميع النبيين امته مرحومة مباركة ما بقوا في الدين على حقائقه لهم ساعات موقتات يؤدون فيها الصلوات أداء العبد الى سيده نافلته ، فبه فصدق ومنهاجه فاتبع فإنه اخوك .

ياموسى انه امي وهو عبد صدق يبارك له فيما وضع يده عليه ويبارك عليه كذلك كان في علمي وكذلك خلقته ، به افتح الساعة وبأمته اختم مفاتيح الدنيا فر ظلمة بني اسرائيل أن لايدرسوا اسمه ولا يخذلوه وانهم لفاعلون ، وحبه لي حسنة ، فأنا معه وأنا من حزبه وهو من حزبي وحزبهم الغالبون ، فتمت كلماتي لأظهرن دينه على الأديان كلها ولأعبدن بكل مكان ولانزلن عليه قرآنا فرقانا شفاءاً لما في الصدور من نفث الشيطان فصل عليه يابن عمران فاني اصلي عليه وملائكتي .

يا موسى انت عبدي وانا إلهك ، لاتستذل الحقير الفقير ولا تغبط الغني

ياموسى كن اذا دعوتني خاثفاً مشفقاً وجلا ، عفر وجهك لي في التراب واسجد لي بمكارم بدنك واقنت بين يدي في القيام وناجني حين تناجبني بخشية من قلب وجل واحيى بتوراتي أيام الحياة وعلم الجهال محامدي وذكرهم آلاتي ونعمتي وقل لهم لايتمادون في غي ما هم فيه ، فان اخذي اليم شديد .

يا موسى اذا انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري ، فاعبدني وقم بين يدي مقام العبد الحقير الفقير ، ذم نفسك فهي اولى بالذم ولا تتطاول بكتابي على بني اسرائيل فكنى بهذا واعظاً لقلبك ومنيراً وهو كلام رب العالمين جل وتعالى .

يا موسى متى ما دعوتني ورجوتني فاني سأغفر لك على ما كان منك ، السهاء تسبح لي وجلا والملائكة من مخافتي مشفقون والارض تسبح لي طمعاً وكل الخلق يسبحون لي داخرون ثم عليك بالصلاة ، الصلاة فإنها مني بمكان ولها عندي عهد وثيق والحق ما هو منها زكاة القربان من طيب المال والطعام فاني لا اقبل إلا الطيب يراد به وجهى .

واقرن مع ذلك صلة الارحام فاني أنا الله الرحمن الرحيم والرحم أنا خلقتها فضلا من رحمتي ليتعاطف بها العباد ولها عندي سلطان في معاد الآخرة وأنا قاطع من قطعها وواصل من وصلها وكذلك أفعل بمن ضيع امري .

یا موسی . اکرم السائل إذا اتاك بر د جمیل او اعطاء یسیر فانه یأتیك من لیس بانس ولاجان ، ولائكة الرحمن یبلوناك كیف انت صانع فیما اولیتك و كیف مؤاساتك فيما خولتك ؟ واخشع لي بالتضرع واهتف لي بولولة الكتاب واعلم اني ادعوك دعاء السيد مملوكه ليبلغ به شرف المنازل وذلك من فضلي علبك وعلى آبائك الاولىن .

ياموسى لاتنسني على كل حال ولا تفرح بكثرة المال فان نسياني يقسي القلوب ومع كثرة المال كثرة الذنوب ، الارض مطيعة والسماء مطيعة والبحار مطيعة وعصياني شقاء الثقلين وانا الرحمن الرحيم ، رحمن كل زمان ، آتي بالشدة بعد الرخاء وبالرخاء بعد الشدة وبالملوك بعد الملوك وملكي دائم قائم لايزول ولا يخنى على شيء في الارض ولا في السماء وكيف يخنى على ما مني مبتداه وكيف لايكون همك فيا عندي والي ترجع لامحالة .

ياموسى اجعلني حرزك وضع عندي كنزك من الصالحات وخفني ولاتخف غبري الي المصر .

يا موسى ارحم من هو اسفل منك في الحلق ولا تحسد من هو فوقك فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب .

يا موسى ان ابني آدم تواضعا في منزلة لينالا بها من فضلي ورحمتى فقربا قرباناً ولا أقبل إلا من المتقين ، فكان من شأنها ما قسد علمت فكيف تثق بالصاحب بعد الاخ والوزير .

يا موسى ضع الكبر ودع الفخر ، واذكر انك ساكن القبر فليمنعك ذلك من الشهوات .

ياموسى عجل التوبة واخرالذنب وتأن فى المكث بين يدي في الصلاة ولاترج غيري ، اتخذني جنة للشدائد وحصناً لملهات الامور .

يا موسى كيف تخشع لي خليقة لاتعرف فضلي عليها وكيف تعرف فضلي عليها وهي لاتؤمن به وكيف تؤمن به وهي لاتؤمن به وكيف تؤمن به وهي لاترجو ثواباً وهي قد قنمت بالدنيا واتخذنها مأوى وركنت

اليها ركون الظالمين .

يا موسى نافس في الخير أهله فان الخير كاسمه ودع الشر لكل مفتون .

ياموسى اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم واكثر ذكري بالليل والنهار تغنّم ولا تتبع الخطايا فتندم فإن الخطايا موعدها النار .

ياموسى اطلب الكلام لأهل الترك للذنوب وكن لهم جليساً واتخذهم لغيبك إخواناً وجد معهم يجدون معك .

يا موسى الموت يأتيك لامحالة فتزود زاد من هو على ما يتزود وارد .

يا موسى ما اريد به وجهي فكثير قليله وما اريد به غيري فقليل كثيره وإن أصلح أيامك الذي هو أمامك فانظر اي يوم هو فأعد له الجواب فانك موقوف ومسؤول وخذ موعظتك من الدهر وأهله فإن الدهر طويله قصير وقصيره طويل وكل شيء فان فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لكي يكون أطمع لك في الآخرة لا عالم مابتي من الدنيا كما ولى منها وكل عامل يعمل على بصيرة ومثال فكن مرتادا لنفسك يا بن عمران لعلك تفوز غدا يوم السؤال فهنالك يخسر المبطلون ،

يا موسى الق كفيك ذلا بين يدي كفعل العبد المستصرخ الى سيده فإنك اذا فعلت ذلك رحمت وأنا اكرم القادرين .

يا موسى سلني من فضلي ورحمتي فانها بيدي لايملكها أحد غيرى وانظر حين تسألني كيف رغبتك فيا عندي ، لكل عامل جزاء وقد يجزى الكفور بماسعى

ياموسى طب نفساً عن الدنيا وانطو عنها فإنها ليست لك ولست لها مالك ولدار الظالمين إلا لعامل فيها بالخير فإنها له نعم الدار .

ياموسى ما آمرك به فاسمع ومها أراه فاصنع ، خد حقائق التوراة الى صدرك وتيقظ بها في ساعات الليل والنهار ولاتمكن ابناء الدنيا من صدرك فيجعلونه وكرآ كوكر الطير .

يا موسى ابناء الدنيا وأهلها فتن بعضهم لبعض فكل مزين له ما هو فيه

والمؤمن من زينت له الآخرة فهو ينظر اليها ما يفتر ، قد حالت شهوتها بينه وبين لذة العيش فاد لجمته بالاسحار كفعل الراكب السائق الى غايته يظل كثيباً ويمسي حزيناً فطوبى له لو قد كشف الغطاء ماذا يعاين من السرور .

ياموسى الدنيا نطفة ايست بثواب للمؤمن ولا نقمة من فاجر فالويل الطويل لمن باع ثواب معاده بلعقة لم تبق وبلعسة لم تدم وكذلك فكن كما امرتك وكل أمري رشاد .

ياموسى اذا رأيت الغنى مقبلا فقل: ذنب عجلت لي عقوبته واذا رأيت الفقر مقبلا فقل: مرحباً بشعار الصالحين ولا تكن جباراً ظلوماً ولا تكن للظالمين قريناً.

ياموسى ما عمر وان طال يذم آخره وما ضرك ما زوى عنك إذا حمدت مغبته ياموسى صرح الكتاب اليك صراحاً بما أنت اليه صائر فكيف ترقد على هذا العيون ام كيف يجد قوم لذة العيش لولا المادى في الغفلة والاتباع للشقوة والتتابع للشهوة ومن دون هذا يجزع الصديقون .

يا موسى مر عبادي يدعوني على ماكان بعد ان يقروا لي أني ارحم الراحمين مجيب المضطرين وأغني الفقير وانا الدائم العزيز القدير ، فمن لجأ اليك وانضوى اليك من الحاطئين فقل : أهلا وسهلا ، يارحب الفناء بفناء رب العالمين واستغفر لهم وكن لهم كأحدهم ولا تستطيل عليهم بما انا اعطيتك فضله وقل لهم فليسألوني من فضلي ورحمي فانه لايملكها أحد غيري وأنا ذو الفضل العظيم .

طوبى لك ياموسى كهف الحاطئين وجليس المضطرين ومستغفر للمذنبين ، إنك مني بالمكان الرضي فادعني بالقلب النقي واللسان الصادق وكن كما امرتك أطع امري ولا تستطل على عبادي بما ليس منك مبتداه وتقرب الي فاني منك قريب فاني لم اسألك ما يؤذيك ثقله ولا حمله إنما سألتك ان تدعوني فأجيبك وان تسألني فأعطيك وأن تتقرب الي بما مني أخذت تأويله وعلى تمام تنزيله .

يا موسى انظر الى الارض فإنها عن قريب قبرك وارفع عينيك الى السهاء فإن فوقك فيها ملكاً عظيما وابك على نفسك مادمت فى الدنيا وتخوف العطب والمهالك ولا تغرنك زينة الدنيا وزهرتها ولا ترض بالظلم ولا تكن ظالماً فاني الظالم رصيد حتى اديل منه المظلوم.

يا موسى ان الحسنة عشرة اضعاف ومن السيئة الواحدة الهلاك ، لاتشرك بي ، لايحل لك ان تشرك بي ، قارب وسدد وادع دعاء الطامع الراغب فيما عندي النادم على ماقدمت يداه ، فإن سواد الليل يمحوه النهار وكذلك السيئة تمحوها الحسنة وعشوة الليل تأتي على ضوء النهار وكذلك السيئة تأتي على الحسنة الجليلة فتسودها.

حيل بن محمد ، عمن ذكره ، عن محمد بن الحسين ، وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي جميعا ، عن احمد بن الحسن الميشمي ، عن رجل من أصحابه ، أصحابه قال : قرأت جواباً من ابي عبد الله عليه السلام الى رجل من اصحابه ، أما بعد فاني اوصيك بتقوى الله ، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه ان يحوله عما يكره الى ما يحب ويرزقه من حيث لايحتسب فاياك ان تكون ممن يخاف على العباد من ذنوجهم ويأمن العقوبة من ذنبه فإن الله عز وجل لايخدع عن جنته ولا ينال ماعنده إلا بطاعته إن شاء الله .

• ﴿ \_ عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليان ، عن عيثم بن اشيم عن معاوية بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : خرج النبي (ص) ذات يوم وهو مستبشر يضحك سروراً فقال له الناس : أضحك الله سنك يارسول الله وزادك سروراً فقال رسول الله (ص) : إنه ليس من يوم ولا ليلة إلا ولي فيها تحفة من الله ، ألا وان ربي أتحفني في يومي هذا بتحفة لم يتحفني بمثلها فيا مضى ، إن جبرئيل أتاني فأقرأني من ربي السلام وقال : يا محمد إن الله عز وجل اختار من بني هاشم سبعة ، لم يخلق مثلهم فيمن مضى

ولايخلق مثلهم فيمن بتى ، أنت يارسول الله سيد النبيين وعلى بن ابي طالب وصيك سيد الوصيين والحسن والحسين سبطاك سيد الاسباط وحمزة عمك سيد الشهداء وجعفر ابن عمك الطيار في الجنة يطير مع الملائكة حيث يشاء ومنكم القائم يصلي عيسى بن مريم خلفه إذا اهبطه الله الى الارض من ذرية على وفاطمة من ولد الحسين عليه السلام .

\\ - سهل بن زياد ، عن محمد بن سليان الديلمي المصري ، عن ابيه عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قلت له قول الله عز وجل : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، فقال : إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق ولكن رسول الله (ص) هو الناطق بالكتاب قال الله عز وجل : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » قال : قلت : جعلت فداك إنا لانقرؤها هكذا ، فقال : هكذا والله نزل به جبرئيل على محمد (ص) ولكنه فها حرف من كتاب الله .

الم الله الله عليه السلام قال : سألته عن محمد ، عن ابيه « عن ابي محمد » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : « والشمس وضحيها » قال : الشمس رسول الله ( ص ) به أوضح الله عز وجل للناس ديهم قال : قلت : « القمر اذا تليها » ؟ قال : ذاك امير المؤمنين عليه السلام تلا رسول الله ( ص ) ونفثه بالعلم نفثاً ، قال : قلت : « والليل اذا يغشيها » ؟ قال : ذاك ائمة الجور الذين استبدوا بالامر دون آل الرسول ( ص ) وجلسوا عجلساً كان آل الرسول أولى به منهم فغشوا دين الله بالظلم والجور فحكى الله فعلهم فقال : « والليل اذا يغشيها » قال : قلت : « والنهار اذا جلمها » ؟ قال : فعلهم من ذرية فاطمة عليها السلام يسأل عن دين رسول الله ( ص ) فيجليه لمن سأله فحكى الله عز وجل قوله فقال : « والنهار اذا جلمها » .

السلام عن عبد الله عليه السلام الله عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابي عبد الله عليه السلف على الله عن الله على الله ع

و سسلام عن محمد ، عن ابيه ، عن ابيه ، عن ابي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام قوله تبارك وتعالى : «واقسموا بالله جهد ايمامهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن اكثر الناس لا يعلمون » ؟ قال : فقال لي : يا أبا بصير ماتقول في هذه الآية ؟ قال : قلت : إن المشركين يزعمون ويحلفون لرسول الله (ص) إن الله لا يبعث الموتى قال : فقال : تباً أن قال هذا ، سلهم هل كان المشركون محلفون بالله أم باللات والعزى ؟ قال : قلت : جعلت فداك فأوجدنيه قال : فقال لي : يا أبا بصير لو قد قام قائمنا بعث الله اليه قوماً من شيعتنا قباع سبوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا لم يموتوا فيقولون : بعث فلان وفلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا فلك قوماً من عدونا فيقولون : يا معشر الشيعة ما أكذبكم هذه دولتكم وأنم فلك قوماً من عدونا فيقولون : يا معشر الشيعة ما أكذبكم هذه دولتكم وأنم تقولون فيها الكذب لا والله ما عاش هؤلاء ولا يغيشون الى يوم القيامة قال : فحكى الله قولهم فقال : «وأقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت » :

• ١ - على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بدر بن الحليل الاسدى قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول فى قول الله عز وجل : « فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لاتركضوا وارجعوا الى ملماً ترفتم فيه ومساكنكم لعلمكم تسألون » قال : إذا قام القائم وبعث الى بنى أمية بالشام هربوا الى الروم فيقول لهم الروم : لاندخلنكم حتى تتنصروا فيعلقون فى اعناقهم الصلبان فيدخلونهم فاذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا الامان والصلح فيقول اصحاب القائم : لانفعل حتى تدفعوا الينا من قبلكم منا،

قال : فيدفعونهم اليهم فذلك قوله : « لاتركضوا وارجعوا الى ما الرفتم فيه ومساكنكم لعلمكم تسألون » قال : يسألهم عن الكنوز وهو أعلم بها قال : فيقولون ومساكنكم لعلمكم تسألون » وياويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعويهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين » بالسيف .

# رسالة أبي جعفر (ع) الى سعد الخير

الله ، عن عمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن عمد مزة بن بزيع ، والحسين بن محمد الاشعري ، عن احمد بن محمد ابن عبد الله ، عن يزيد بن عبد الله ، عمن حدثه قال : كتب ابو جعفر عليه السلام الى سعد الحير :

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني اوصيك بتقوى الله فان فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب إن الله عز وجل بني بالتقوى عن العبد ماعزب عنه عقله ويجلي بالتقوى عنه عماه وجهله ، وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة وصالح ومن معه من الصاعقة ، وبالتقوى فاز الصابرون وتجت تلك العصب من المهالك ولهم اخوان على تلك الطريقة يلتمسون تلك الفضيلة ، نبذوا طغيانهم من الايراد بالشهوات لما بلغهم في الكتاب من المثلات ، حمدوا ربهم على ما رزقهم وهوأهل الحمد و ذموا أنفسهم على ما فرطوا وهم اهل الذم وعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم إنما غضبه على من لم يقبل منه رضاه وإنما ينع من لم يقبل منه عطاه وإنما يضل من لم يقبل منه هداه ، ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل الحسنات ، دعا عباده في الكتاب الى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع ولم يمنع دعاء عباده فلعن الله الذين يكتمون ما ازل الله وكتب على نفسه الرحمة فسبقت قبل عباده فلعن الله الذين يكتمون ما ازل الله وكتب على نفسه الرحمة فسبقت قبل

الغضب فتمت صدقاً وعدلا ، فليس يبتدىء العباد بالغضب قبل ان يغضبوه وذلك من علم اليقين وعلم التقوى وكلاامة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه وكان من نبذهم الكتاب ان أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولايرعونه والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم ثركهم للرعاية وكان من نبذهم الكتاب ان ولوه الذين لايعلمون فأوردوهم الهوى واصدروهم الى الردى وغيروا عرى الدين ، ثم ورثوه في السفه والصبا ، فالامة يصدرون عن امر الناس بعد امر الله تبارك وتعالى وعليه يردون ، فبئس للظالمين بدلا ولاية الناس بعد ولاية الله وثواب الناس بعد ثواب الله ورضى الناس بعد رضى الله فأصبحت الامة كذلك وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضلالة معجبون مفتونون ، فعبادتهم فتنة لهم ولمن اقتدى بهم وقد كان في الرسل ذكرى للعابدين إن نبياً من الانبياء كان يستكمل الطاعة ، ثم يعصى الله تبارك وتعالى في الباب الواحد فخرج به من الجنة وينبذ به في بطن الحوت ، ثم لاينجيه إلاالاعتراف والتوبة ، فاعرف أشباه الأحبار والرهبان الذين بساروا بكنمان الكتاب وتحريفه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ، ثم اعرف اشباههم من هذه الامة الذين أقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده ، فهم مع السادة والكبرة فاذا تفرقت قادة الاهواء كانوا مع أكثرهم دنيا وذلك مبلغهم من العلم ، لايزالون كذلك في طبع وطمع ، لايزال يسمع صوت ابليس على السنهم بباطل كثير ، يصبر منهم العاياء على الاذى والتعنيف ويعيبون على العلماء بالتكليف والعلماء في أنفسهم خانة إن كتموا النصيحة إن رأوا تائها ضالا لايهدونه أو ميتاً لايحيونه ، فبئس ما يصنعون لأن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق في الكتاب ان بأمروا بالمعروف وبما امروا به وأن ينهوا عما نهوا عنه وأن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الاثم والعدوان ، فالعلماء من الجهال في جهد وجهاد إن وعظت قالوا : طغت وإن علموا الحق الذي تركوا قالوا : خالفت وإن اعتزلوهم قالوا : فارقت ، وإن قالوا : هاتوا برهانكم على ما تحدثون قالوا : نافقت ، وإن اطاعوهم قالوا : عصيت الله عز وجل فهلك جهال فيا لايعلمون ، اميون فيا يتلون يصدقون بالكتاب عند التعريف ويكذبون به عند التحريف ، فلا ينكرون ، اولئك اشباه الاحبار والرهبان قادة في الحوى ، سادة في الردى وآخرون منهم جلوس بين الضلالة والحدى لايعرفون إحدى الطائفتين من الاخرى ، يقولون ما كان الناس يعرفون هذا ولا يدرون ما هو وصدقوا تركهم رسول الله (ص) على البيضاء ليلها من نهارها ، لم يظهر فيهم بدعة ولم يبدل فيهم سنة لاخلاف عندهم ولا اختلاف فلما غشى الناس ظلمة خطاياهم صاروا إمامين داع الى الله تبارك وتعالى وداع الى الذار فعند ذلك نطق الشيطان فعلا صوته على لسان أوليائه وكثر خيله ورجله وشارك في المال والولد من أشركه فعمل بالبدعة وترك الكتاب والسنة ونطق أولياء الله بالحجة وأخذوا بالكتاب والحكمة فتفرق من ذلك اليوم والسنة ونطق أولياء الله بالحجة وأخذوا بالكتاب والحكمة فتفرق من ذلك اليوم والسنة ونطق أولياء الله بالحجة فاعرف هذا الصنف وصنف آخر فأبصرهم رأي العين نجباء والزمهم حتى ترد اهلك ، فان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم العين نجباء والزمهم حتى ترد اهلك ، فان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين .

الى ههنا رواية الحسين وفى رواية محمد بن يحيى زيادة :

لهم علم بالطريق فان كان دونهم بلاء فلاتنظر اليهم فإن كان دونهم عسف من أهل العسف وخسف ودونهم بلايا تنقضي ، ثم تصير الى رخاء ، ثم اعلم ان إخوان الثقة ذخائر بعضهم لبعض ولولاان تذهب بك الظنون عني لجليت لك عن أشياء من الحق غطيما ولنشرت لك أشياء من الحق كتمتما ولكني اتقيك وأستبقيك وليس الحليم الذي لايتي أحدا في مكان التقوى والحلم لباس العالم فسلا تعرين منه والسلام .

### رسالة منه (ع) اليه أيضا

۱۷ ــ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع قال : كتب ابو جعفر عليه السلام الى سعد الخير :

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر فيه معرفة مالاينبغي تركه وطاعة من رضى الله رضاه ، فقبلت من ذلك لنفسك ماكانت نفسك مرتهنة لو تركته تعجب ، إن رضى الله وطاعته ونصيحته لاتقبل ولا توجد ولا تعرف إلا في عباد غرباء ، أخلاء من الناس قد اتخذهم الناس سخريا لما يرمونهم به من المذكرات وكان يقال : لايكون المؤمن مؤمناً حتى يكون أبغض الى الناس من جيفة الحار ، ولولا أن يصيبك من البلاء مثل الذي أصابنا فتجعل فتئة الناس كعذاب الله \_ واعيذك بالله وإيانا من ذلك \_ لقربت على بعد منزلتك .

واعلم رحمك الله أنه لاتنال محبة الله إلا ببغض كثير من الناس ولا ولايته إلا بمعاداتهم وفوت ذلك قليل يسير لدرك ذلك من الله لقوم يعلمون .

يا أخي إن الله عز وجل جعل فى كل من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون معهم على الاذى ، يجيبون داعي الله ويدعون الى الله فأبصرهم رحمك الله فإنهم في منزلة رفيعة وان اصابتهم في الدنيا وضيعة أنهم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرن بنور الله من العمى ، كم من قتيل لأبليس قسد أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه ، يبذلون دماءهم دون هلكة العباد وما احسن أثرهم على العباد وأقبح آثار العباد عليهم .

۱۸ - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليان ،
 عن ابيه ، عن أبي بصير قال : بينها رسول الله ( ص ) ذات يوم جالساً إذ أقبل

أمير المؤمنين عليه السلام فقال له رسول الله (ص) : إن فيك شبها من عيسي ابن مريم ولولا أن تقول فيك طوائف من امسيّي ما قالت النصاري في عبسي بن مريم لقلت فيك قولا لاتمر بملاء من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة قال : فغضب الاعرابيان والمغيرة بن شعبة وعدة من قريش معهم ، فقالوا : ما رضي أن يضرب لأبن عمه مثلا إلا عيسى بن مربم فأنزل الله على نبيه (ص) فقال : ( ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ( يعني من بني هاشم ) ملائكة في الارض يخلفون ، قال : فغضب الحارث بن عمرو الفهري فقال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ان بني هاشم يتوارثون هرقلا بعد هرقل فأمطر علينا حجارة من السهاء أو إثننا بعذاب أليم فأنزل الله عليه مقالة الحارث ونزلت هذه الآية «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ، ثم قال له : ياعمرو إما تبت وإما رحلت ؟ فقال : يامحمد بل تجعل لسائر قريش شيئاً مما في يديك فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب والعجم فقال له النبي ( ص ) : ليس ذلك الي ذلك الى الله تبارك وتعالى ، فقال : يامحمد قلبي ما يتابعني على التوبة ولكن ارحل عنك فدعا براحلته فركبها فلما صار بظهر المدينة أتته جندلة فرضخت هامته ثم آتى الوحي الى النبي ( ص ) فقال : « سأ ل سائل بعذاب واقع للكافرين ( بولاية علي ) ليس له دافع من الله ذي المعارج ، قال : قلت : جعلت فداك إنا لانقرؤها هكذا ، فقال : هكذا والله نزل بها جبر ثيل على محمد ( ص ) وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة عليها السلام فقال رسول الله ( ص ) لمن حوله من المنافةين : انطلقوا الى صاحبكم فقد اتاه ما استفتح به قال الله عز وجل : « واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ، .

١٩ \_ محمد بن يحيي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعان ،

عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام فى قوله عز وجل : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ، قال : ذاك والله حين قالت الانصار : « منا أمير ومنكم أمير » .

• ٢٠ \_ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن ابن مسكان ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : قول الله عز وجل ، و ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها » قال : فقال : ياميسر إن الارض كانت فاسدة فأصلحها الله عز وجل بنبيه ( ص ) فقال : « ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها » .

### خطبة لامير المؤمنين (ع)

ابن عُمَان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب امير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي (ص) ، ثم قال :

ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان : انباع الهوى وطول الامل ، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق وأما طول الامل فينسي الآخرة ، ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولكل واحدة بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولاتكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وإن غداً حساب ولا عمل وانما بدء وقوع الفن من أهواء ثتبع وأحكام تبتدع ، مخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجالا ، ألاان الحق لو خلص لم يكن اختلاف ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجى لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمز جان فيجللان معا فهنالك يستولى الشيطان على اوليائه وبجا الذين سبقت لهم من الله فيجللان معا فهنالك يستولى الشيطان على اوليائه وبجا الذين سبقت لهم من الله

الحسنى ، إني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : كيف أنتم اذا لبستكم فتنة بربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ، يجري الناس عليها ويتخذونها سنة فاذا غير منها شيء قيل : قد غيرت السنة وقد اتى الناس منكراً ثم تشتد البلية وتسبى الذرية وتدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحا بثفالها ويتفقهون لغير الله ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة . ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله ( ص ) متعمدين لحلافه ، ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها الى مواضعها والى ما كانت في عهد رسول الله ( ص ) لتفرق عنى جندي حتى ابقى وحدي او قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض اماميي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله ( ص ) ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ( ص ) ورددت فدك الى ورثة فاطمة عليها السلام ورددت صاع رسول الله (ص) كما كان ، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله ( ص ) لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ ، ورددت دار جعفر الى ورثته وهدمتها من المسجد ورددت قضايا من الجور قضي بها ، ونزعت نساءاً تحت رجال ىغير حق فرددتهن الىازواجهن واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام ، وسبيت ذراري بني تغلب ، ورددت ما قسم من ارض خيبر ومحوت دواوين العطايا وأعطيت كما كان رسول الله ( ص ) يعطى بالسوية ولم أجعلها دولة بين الاغنياء وألقيت المساحة ، وسويت بين المناكح وأنفذت خمس الرسول كما انزل الله عز وجل وفرضه ورددت مسجد رسول الله (ص) الى ماكان عليه ، وسددت مافتح فيه من الابواب ، وفتحت ماسد منه ، وحرمت المسبح على الخفين ، وحددت على النبيذ وأمرت باحلال المتعتين وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات والزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت من أدخل مع رسول الله ( ص ) في مسجده ثمن كان رسول الله ( ص ) أخرجه ،

وأدخلت من اخرج بعد رسول الله (ص) ممن كان رسول الله (ص) أدخله وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة ، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها ، ورددت الوضوء والغسل والصلاة الى مواقيتها وشرائعها ومواضعها ، ورددت أهل نجران الى مواضعهم ، ورددت سبايا فارس وسائر الامم الى كتاب الله وسنة نبيه ( ص ) إذاً لتفرقوا عني والله لقد أمرت الناس أن لايجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهل الاسلام غيرت سنة عمر ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري مالقيت من هذه الامة من الفرقة وطاعة أثمة الضلالة والدعاة الى النار وأعطيت من ذلك سهم ذي القربي الذي قال الله عز وجل : « إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التي الجمعان » فنحن والله عني بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله ( ص ) فقال تعالى : « فلله وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل ( فينا خاصة ) كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ( في ظلم آ ل محمد ) إن الله شدید العقاب » لمن ظلمهم رحمة منه لنا وغنی اغنانا الله به ووصی به نبیه(ص) ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً أكرم الله رسوله ( ص ) وأكرمنا أهلالبيت أن يطعمنا من أوساخ الناس ، فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا ، ما لقى أهل بيت نبي من امته مالقينا بعد نبينا صلى الله عليه وآله والله المستعان على من ظلمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

### خطبة لامير المؤمنين (ع)

٣٧ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن جعفر بن عبد الله المحمدي ، عن أبي روح فرج بن قرة ، عن جعفر بن عبد الله ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله ثم قال : اما بعد فإن الله تبارك وتعالى لم يقصم جباري دهر إلا من بعد تمهيل ورخاء ولم يجبر كسر عظم من الامم إلا بعد أزل وبلاء ، أيها الناس في دون ما استقبلتم من عطب واستدبرتم من خطب معتبر وماكل ذي قلب بلبيب ولاكل ذي سمع بسميع ولاكل ذي ناظر عين ببصير ، عباد الله ! أحسنوا فيا يعنيكم النظر فيه ، ثم انظروا الى عرصات من قد أقاده الله بعلمه ، كانوا على سنة من آل فرعون أهل جنات وعيون وزروع ومقام كريم ، ثم انظروا بما ختم الله فلم بعد النضرة والسرور والامر والنهيي ولمن صبر منتم العاقبة في الجنان – والله مخلدون ـ ولله عاقبة الامور .

فيا عجباً ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها ، لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيب ، المعروف فيهم ماعرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا وكل امرىء مهم إمام نفسه ، آخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات فلا يزالون بجور ولن يزدادوا إلا خطأ ، لاينالون تقرباً ولن يزدادوا إلا بعدا من الله عز وجل ، أنس بعضهم ببعض وتصديق بعضهم لبعض كلذلك وحشة مما ورث النبي الامي (ص) ونفوراً مما ادى اليهم من أخبار فاطر السهاوات والارض أهل حسرات وكهوف شبهات وأهل عشوات وضلالة وريبة ، من وكله الله الى نفسه ورأيه فهو مأمون

عند من بجهله ، غير المهم عند من لايعرفه ، فما أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب عنها رعاؤها ووا أسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضاً وكيف يقتل بعضها بعضا ، المتشتة غداً عن الاصل النازلة بالفرع ، المؤملة الفتح من غير جهته ، كل حزب منهم آخذ (منه) بغصن ، أينًا مال الغصن مال معه ، مع ان الله \_ وله الحمد \_ سيجمع هؤلاء لشر يوم لبني امية كما يجمع قزع الخريف يؤلف الله بينهم ، ثم يجعلهم ركاماً كركام السحاب ، ثم يفتح لهم أبواباً يسيلون من مستثارهم كسيل الجنتين سيل العرم حيث بعث عليه فارة فلم يثبت عليه أكمة ولم يرد سننه رض طود يذعذعهم الله في بطون أودية ثم يسلكهم ينابيع في الارض يأخذ بهم من قوم حقوق قوم ويمكن بهم قوماً في ديار قوم تشريداً لبني امية ولكيلا يغتصبوا ما غصبوا ، يضعضع الله بهم ركناً وينقض بهم طي الجنادل من إرم ويملا مهم بطنان الزيتون فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليكونن ذلك وكأني أسمع صهيل خيلهم وطمطمة رجالهم وأيم الله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلو والتمكين في البلاد كما تذوب الألية على النار من مات منهم مات ضالا والى الله عز وجل يفضى منهم من درج ويتوب الله عز وجل على من تاب ولعل الله يجمع شيعتي بعد التشتت لشريوم لهؤلاء وليس لأحد على الله عز ذكره الخيرة بل لله الخيرة والأمر جميعاً .

أيها الناس إن المنتحلين للامامة من غير أهلها كثير ولو لم تتخاذلوا عن مر الحق ولم بهنوا عن توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم ولم يقومن قوي عليكم وعلى هضم الطاعة وإزوائها عن أهلها لكن تهتم كما تاهت بني اسرائيل على عهد موسى ( بن عمران ) عليه السلام ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ماتاهت بنو إسرائيل ولعمري أن لو استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي الى الضلالة وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الادنى من أهل بدرووصلتم الأبعد من ابناء الحرب لرسول الله (ص)

ولعمري أن لوقد ذاب مافى أيديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة وبدا لسكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لسكم القمر المنير ، فاذا كان ذلك فراجعوا التوبة واعلموا انكم إن انبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول (ص) فتداويتم من العمى والصمم والبكم وكفيتم مؤونة الطلب والتعسف ونبذتم الثقل الفادح عن الاعناق ولا يبعد الله إلا من أبى وظلم واعتسف وأخذ ماليس له و وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

### خطبة لامير المؤمنين (ع)

ويعقوب السراج ، عن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ويعقوب السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر فقال : الحمد لله الذي علا فاستعلى و دنا فتعالى وارتفع فوق كل منظر وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وحجة الله على العالمين مصدقاً للرسل الاولين وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيا فصلى الله وملائكته عليه وعلى آله .

أما بعد أيها الناس فإن البغي يقود أصحابه الى النار وان أول من بغى على الله جل ذكره عناق بنت آدم وأول قتيل قتله الله عناق وكان مجلسها جريباً (من الارض) في جريب وكان لها عشرون إصبعاً فى كل إصبع ظفران مثل المنجلين فسلط الله عز وجل عليها أسداً كالفيل وذئباً كالبعير ونسراً مثل البغل فقتلوها وقد قتل الله الجبابرة على افضل أحوالهم وآمن ما كانوا وأمات هامان وأهلك فرعون وقد قتل عثمان ، ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله فيه (ص) والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساطن سوطة القدر

حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم اسفلكم وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سابقون كانوا سبقوا والله ءاكتمت وشمة ولاكذبت كذبة ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل علمها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم فى النار ، ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة وفتحت لهم أبوابها ووجدوا ريحها وطيبها وقيل لهم : « ادخلوها بسلام آمنين » ، ألا وقد سبقني الى هذا الامر من لم اشركه فيه ومن لم أهبه له ومن ليست له منه نوبة إلا بنبي يبعث ، ألا ولا نبي بعد محمد (ص) ، أشرف منه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم . حق وباطل واكمل أهل ، فلثن أمر الباطل لقديما فعل ولئن قل الحق فلربما ولعل ولقلما أدبر شيء فأقبل ولئن ردعليكم أمركم انكم سعداء وما علي إلا الجهد وإني لأخشى أن تكونوا على فترة ملتم عني ميلة كنتم فيها عندي غير محمودي الرأي ولو أشاء لقلت : عنى الله عما سلف ، سبق فيه الرجلان وقام الثالث كالغراب همه بطنه ، ويله لوقص جناحاه وقطع رأسه كان خيراً له ، شغل عن الجنة والنار أمامه ، ثلاثة وإثنان خمسة ليس لهم سادس : ملك يطير بجناحيه ونبي أخذ الله بضبعيه وساع مجتهد وطالب يرجو ومقصر فى النار ، اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هى الجادة عليها يأتي الكتاب وآثار النبوة ، هلك من ادعى وخاب من افترى إن الله ادب هذه الامة بالسيف والسوط وليس لأحد عند الامام فيهمها هوادة فاستتروا فىبيوتكم وأصلحوا ذات بينكم والتوبة من ورائكم ، من ابدى صفحته للحق هلك .

## حديث علي بن الحسين عليها السلام

عبوب ، عن هلال بن عطية عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هلال بن عطية عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : كان يقول : إن أحبكم الى الله عز وجل أحسنكم عملا وإن اعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيا عند الله رغبة وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله وإن أقربكم من الله اوسعكم خلقاً وإن أرضاكم عند الله اسبغكم على عياله وإن اكرمكم على الله أثقاكم لله .

الصيقل ، عن ابي شعيب المحاملي ، عن عبد الله بن سليان ، عن أبي عبد الله الصيقل ، عن ابي شعيب المحاملي ، عن عبد الله بن سليان ، عن أبي عبد الله عليه السلام (قال : )قال أحير المؤمنين عليه السلام : ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف ، قال : فقيل له : متى ذاك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إذا اتخذت الامانة مغنها . والزكاة مغرماً . والعبادة استطالة . والصلة متاً ، قال : فقيل : متى ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : الماء وامر الصبيان .

٣٦ — عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عصد الله عن محمد بن جعفر العقبي رفعه قال : خطب امير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إن آدم لم يلد عبداً ولا أمة وإن الناس كلهم أحرار ولكن الله خول بعضكم بعضا فمن كان له بلاء فصبر فى الحير فلا يمن به على الله عز وجل ألا وقد حضر شى م ونحن مسوون فيه بين الاسود والاحمر ، فقال مروان لطلحة والزبير : ما اراد بهذا غيركما ، قال : فأعطى كل واحد ثلاثة دنالميم

وأعطى رجلا من الانصار ثلاثة دنانير وجاء بعد غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنانير فقال الانصاري: يا أمير المؤمنين هذا غلام أعتقته بالامس تجعلني وإياه سواءاً فقال: إني نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلا.

# حديث النبي الله حين عرضت عليه الخيل

٧٧ ــ أبو علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، وعلي بن ابراهيم ، عن أبيه ، جميعاً ، عن أحمد بن النضر ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي القاسم، عن الحسين بن أبي قتادة جميعاً ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : خرج رسول الله ( ص ) لعرض الخيل فمر بقبر أبي أحيحة فقال أبو بكر : لعن الله صاحب هذا القبر فو الله إن كان ليصد عن سبيل الله ويكذب رسول الله ( ص ) فقال : خالد ابنه بل لعن الله أبا قحافة فو الله ماكان يقري الضيف ولا يقاتل العدو ، فلعن الله اهونهما على العشيرة فقداً فألنَّى رسول الله ( ص ) خطام راحلته على غاربها ثم قال : إذا أنتم تناولتم المشركين فعموا ولا تخصوا فيغضب ولده ثم وقف فعرضت عليه الخيل فمر به فرس نقال عيينة بن حصن : إن من امر هذا الفرس كيت وكيت فقال رسول الله ( ص ) : ذرنا فأنا أعلم بالخيل منك فقال : عيينة وأنا اعلم بالرجال منك ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ظهر الدم في وجهه فقال له : فأي الرجال أفضل ؟ فقال عيينة بن حصن : رجال يكونون بنجد يضعون سيوفهم على عواتقهم ورماحهم على كواثب خيلهم ثم يضربون بها قدماً قدماً فقال رسول الله ( ص ) كذبت بل رجال أهل اليمن أفضل ، الايمان يماني والحكمة يمانية ولولا الهجرة لكنت امرءًا من أهل اليمن ، الجفا والقسوة في الفدادين أصحاب الوبر ، ربيعة ومضر من حيث يطلع قرن الشمس ومذ حج أكثر قبيل يدخلون الجنة وحضر موت خير من عامر بن صعصعة ـ وروى بعضهم خير من الحارث بن معاوية ـ وبجيلة خير من رعل وذكوان وإن يهلك لحيان فلا اباني ثم قال : لعن الله الملوك الاربعة جمداً ومخوساً ومشرحاً وأبضعة واخهم العمردة لعن الله المحلل والمحلل له ومن يوالي غير مواليه ومن ادعى نسباً لايعرف والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ومن أحدث حدثاً في الاسلام أو آوى محدثاً ومن قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه ومن لعن أبويه فقال رجل : يارسول الله أيوجد رجل يلعن ابويه ؟ فقال : نعم ، يلعن آباء الرجال وامهاتهم فيلعنون أبويه لعن يلعن ابويه ؟ فقال : نعم ، يلعن آباء الرجال وامهاتهم فيلعنون أبويه لعن الله رعلا وذكوان وعضلا ولحيان والمجذمين من اسد وغطفان وأبا سفيان بن حرب وشهبلا ذا الاسنان وابني مليكة بن جزيم ومروان وهوذة وهونة .

١٩٨٠ على بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن مولى لأمير المؤمنين عليه السلام سأله مالا فقال : يخرج عطائي فأقاسمكه ، فقال : لا أكتفي وخرج الى معاوية فوصله فكتب الى أمير المؤمنين عليه السلام يخبره بماأصاب من المال فكتب اليه أمير المؤمنين عليه السلام : أما بعد فان ما في يدك من المال قد كان له اهل قبلك وهو صائر الى اهله بعدك وإنما لك منه ما مهدت لنفسك فآثر نفسك على صلاح ولدك فانما أنت جامع لأحد رجلين : إما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد عما شقيت وإما رجل عمل فيه بمعصية الله فشتى بما جمعت له وليس من هذين احد بأهل ان تؤثره على نفسك ولا تبرد له على ظهرك ، فارج لمن مضى رحمة الله وئت لمن بتى برزق الله .

# كلام علي بن الحسين عليها السلام

ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب الاسدى عن أبيه ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب الاسدى عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب قال : كان علي بن الحسين عليها السلام يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في اعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد رسول الله (ص) وحفظ عنه وكتب كان يقول :

أيها الناس انقوا الله وأعلموا أنكم اليه ترجعون فتجد كل نفس ما عملت في هذبه الدنيا من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه ، ويحك يابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه .

يابن آ دم إن أجلك أسرع شيء اليك ، قد أقبل نحوك حثيثاً يطلبك ويوشك أن يدركك وكأن قد اوفيت أجلك وقبض الملك روحك وصرت الى قبرك وحيداً فرد اليك فيه روحك واقتحم عليك فيه ملكان ناكر ونكير لمسائلتك وشديد امتحانك ، ألا وإن اول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده وعن نبيك الذي ارسل الميك وعن دينك الذي كنت تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه وعن إمامك الذي كنت تتولاه ، ثم عن عمرك فيا كنت افنيته ومالك من اين اكتسبته وفيا أنت انفقته ، فخد حدرك وانظر لنفسك وأعد الجواب قبل الامتحان والمسائلة والاختبار فإن تك مؤمناً عارفاً بدينك ، متبعاً للصادقين ، موالياً لأولياء والمسائلة والاختبار فإن تك مؤمناً عارفاً بدينك ، متبعاً للصادقين ، موالياً لأولياء والمرضوان والجنة من الله عز وجل واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان وإن لم بالرضوان والجنة من الله عز وجل واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان وإن لم بالرضوان والجنج لسائك وحصت حجتك وعييت عن الجواب وبشرت بالنار تكن كذلك تلجلج لسائك وحصت حجتك وعييت عن الجواب وبشرت بالنار

واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم .

واعلم يا بن آ دم إن من وراء هذا أعظم وأفظع واوجع للقلوب يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ، يجمع الله عز وجل فيه الاولين والآخوين ذلك يوم ينفخ في الصور وتبعثر فيه القبور وذلك يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وذلك يوم لاتقال فيه عثرة ولا يؤخذ من احد فدية ولاتقبل من احد معذرة ولا لأحد فيه مستقبل توبة ، ليس إلا الجزاء بالحسنات والجزاء بالسيئات ، فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من شر وجده .

فاحذروا أيها الناس من الذنوب والمعاصى ماقد نهاكم الله عنها وحذركما في كتابه الصادق والبيان الناطق ولا تأمنوا مكر الله وتحذيره وتهديده عندما يدعوكم الشيطان اللعين اليه من عاجل الشهوات واللذات فى هذه الدنيا فإن الله عز وجل يقول : و إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون و واشعروا قاوبكم خوف الله وتذكروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم اليه من حسن ثوابه كما قد خوفكم من شديد العقاب فإنه من خاف شيئاً حذره ومن حذر شيئاً تركه ولا تكونوا من الغافلين المائلين الى زهرة الدنيا الذين مكروا السيئات فان الله يقول في محكم كتابه : وأفأمن الذين مكروا السيئات ان نحسف السيئات فان الله يقول في محكم كتابه : وأفأمن الذين مكروا السيئات ان نحسف الله بهم الارض او يأتدهم العذاب من حيث لايشعرون او يأخذهم في تقلبم فاهم عمج عجزين أو يأخذهم على تخوف » فاحدروا ما حذركم افقه بما فعل بالظلمة في كتابه ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ماتواعد به القوم الظالمين فى الكتاب والله لقد وعظكم الله في كتابه بغيركم فإن السعيد من وعظ بغيره ولقد اسمعكم الله في كتابه ما قد فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى قبلكم حيث قال : « وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة » وإنما عنى بالقرية أهلها حيث يقول : « وأنشأنا بعدها قوماً قوماً تخرين » فقال عز وجل : « فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون ( يعني تخرين » فقال عز وجل : « فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون ( يعني

يهربون قال : ) لاتركضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلم تسألون ( فلم أتاهم العذاب ) قالوا يا ويلنا إذا كنا ظالمين فها زالت تلك دعويهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين » وأيم الله إن هذه عظة لكم وتخويف إن اتعظم وخفتم ثم رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال عز وجل : و ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إذا كنا ظالمين » فإن قلم : أيها الناس ان الله عز وجل إنما عنى جهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول : و ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا مها وكفي بنا حاسبين » .

إعلموا عباد الله أن اهل الشرك لاينصب لهم الموازين ولا ينشر لهم الدواوين وإنما يحشرون الى جهم زمراً وإنما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الاسلام تفاتقوا الله عباد الله واعلموا ان الله عز وجل لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من اوليائه ولم يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها وإنما خلق الدنيا وخلق اهلها ليبلوهم فيها أيهم احسن عملا لآخرته وأيم الله لقد ضرب لسكم فيه الامثال وصرف الآيات لقوم يعقلون ولا قوة إلا بالله .

فازهدوا فيما زهدكم الله عزوجل فيه من عاجل الحياة الدنيا فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق : « إنما مثل الحيوة الدنياكماء أزلناه من الديماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناهم حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » فكونوا عباد الله من القوم الذين يتفكرون ولا تركنوا الى الدنيسا فإن الله عز وجل قال لمحمد (ص): ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار » ولا تركنوا الى زهرة الدنيا ومافيها وكون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان فإنها دار بلغة ومنزل قلعة ودار عمل فنزودوا الاعمال الصالحة فيها قبل تفرق أيامها وقبل الاذن من الله في خرابها فكان

قد اخربها الذي عمرها أول مرة وابتدأها وهو ولي ميراثها فأسأل الله العون لنا ولمسكم على تزود التقوى والزهد فيها ، جعلنا الله وإياكم من الزاهدين في عاجل زهرة الحياة الدنيا ، الراغبين لآجل ثواب الآخرة فإنما نحن به وله وصلى الله على محجمد الذي وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

## حديث الشيخ مع الباقر (ع)

سنان ، عن اسحاق بن عمار قال : حدثى رجل من أصحابنا ، عن الحكم بن عيبية قال : بيما انا مع أبي جعفر عليه السلام والبيت غاص بأهله إذ اقبل شيخ يتوكأ على عنزة له حتى وقف على باب البيت فقال : السلام عليك يابن رسول الله ورحمة الله وبركاته ، ثم سكت فقال ابو جعفر عليه السلام : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم اقبل الشيخ بوجهه على اهل البيت وقال : السلام عليكم ، ثم سكت حتى اجابه القوم جميعاً وردوا عليه السلام ثم اقبل بوجهه على ابي جعفر عليه السلام ثم قال : يابن رسول الله ادني منك جعلني الله فداك فوالله اني طليه السلام ثم قال : يابن رسول الله ادني منك جعلني الله فداك فوالله اني لأحبكم واحب من يحبكم لطمع فى دنيسا و ( الله ) إني لأبغض عدوكم وأبرأ منه ووالله ما احبكم واحب من يحبكم لطمع فى دنيسا وبينه والله إني لأبغض عدوكم وأبرأ منه ووالله ما ابغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه والله إني لأبغض عليه السلام : الى الى حتى اقعده الى جنبه ثم قال : الله فداك ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام : الى الى حتى اقعده الى جنبه ثم قال : أبها الشيخ إن الي على بن الحسين عليها السلام أتاه رجل فسأله عن مثل الذي مألة ي عنه فقال له ابي على بن الحسين عليها السلام : ان تمت ترد على رسول الله ( ص ) وعلى مألة عني والحسن والحسن ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك

وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفسك ههنا - وأهوى بيده الى حلقه - وإن تعش ترى مايقر الله به عينك وتكون معنا في السنام الاعلى (ف) قال الشيخ : كيف قات : يا أبا جعفر ؟ فأعاد عليه الكلام فقال الشيخ الله اكبر يا أبا جعفر إن أنامت أرد على رسول الله (ص) وعلى على والحسن والحسين وعلى بن الحسين عليهم السلام وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤ ادي واستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفسي الى ههنا وإن أعش أرى ما يقر الله به عيني فأكون معكم في السنام الاعلى ؟!! ثم اقبل الشيخ ينتحب ، ينشج هاهاها حتى لحق بالارض وأقبل أهل البيت ينتحبون وينشجون لما يرون من حال الشيخ وأقبل أبو جعفر عليه السلام يسح بإصبعه الدموع من حماليق عينيه وينفضها ، ثم رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر عليه السلام : يابن رسول الله عسر عن بطنه وصدره ، ثم قام فقال : السلام عليكم وأقبل ابو جعفر عليه السلام ينظر في قفاه وهو مدبر ثم قام فقال : السلام عليكم وأقبل ابو جعفر عليه السلام ينظر في قفاه وهو مدبر ثم اقبل بوجهه على القوم فقال : من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا . فقال: القوم فقال : من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا . فقال:

#### قصة صاحب الزيت

الملا عنه ، عن احمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن على بن الحكم ، عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال : كان رجل ببيع الزيت وكان عب رسول الله (ص) حباً شديدا كان اذا أراد ان بذهب في حاجته لم بمضحى ينظر اليه ينظر الله رسول الله (ص) وقد عرف ذلك منه فاذا جاء تطاول له حتى ينظر اليه

حتى اذا كان ذات يوم دخل عليه فتطاول له رسول الله ( ص ) حتى نظر اليه ثم مضى في حاجته فلم يكن بأسرع من ان رجع فلما رآه رسول الله ( ص ) قد فعل ذلك أشار اليه بيده إجلس فجلس بين يديه فقال : مالك فعلت اليوم شيئاً لم تكن تفعله قبل ذلك ؟ فقال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً لغشي قلمي شيء من ذكرك حتى ما استطعت أن امضي في حاجتي حتى رجعت اليك ، فدعا له وقال له خيراً ثم مكث رسول الله ( ص ) أياماً لايراه فلما فقده سأل عنه فة يل : يارسول الله ما رأيناه منذ أيام فانتعل رسول الله ( ص ) وانتعل معه اصحابه وانطلق حتى أتوا سوق الزيت فإذا دكان الرجل ليس فيه احد ، فسأل عنه جبرته فقالوا: يارسول الله مات ولقد كان عندنا أميناً صدوقاً إلا انه قد كان فيـــه خصلة ، قال : وما هي ؟ قالوا : كان يرهق ـ يعنون يتبع النساء ـ فقال رسول الله ( ص ) : رحمه الله والله لقد كان يحبثي حبًّا لو كان نخاسًا لغفر الله له. ٣٢ \_ علي بن محمد ، عن احمد بن ابي عبد الله ، عن عمَّان بن عيسى، عن ميسر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : كيف اصحابك فقلت : جعلت فداك لنحن عندهم اشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا ، قال : وكان متكثاً فاستوى جالساً ، ثم قال : كيف قلت ؟ والله لنحن عندهم اشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا فقال : أما واقله لايدخل النار منكم إثنان لا والله ولا واحد ، والله انكم الذين قال الله عز وجل : « وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار إن ذلك لحق تخاصم اهل النار ، ثم قال : طلبوكم والله في النار فما وجدوا منكم احداً .

# وصية النبي (ص) لامير المؤمنين (ع)

وصية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : كان في وصية النبي (ص) لعلي عليه السلام أن قال : يا علي اوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني ثم قال : اللهم اعنه ، أما الاولى : فالصدق ولا تخرجن من فيك كذبة ابداً ، والثانية : الورع ولا تجرىء على خيانة أبداً . والثالثة : الحوف من الله عز ذكره كأنك تراه ، والرابعة : كثرة البكاء من خشية الله يبني لك بكل دمعة الف بيت في الجنة ، والحامسة : بذلك مالك و دمك دون دينك ، والسادسة : الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي . أما الصلاة فالحمسون ركعة وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر ، الخميس في اوله والاربعاء في وسطه والحميس في الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الزوال ، وعليك بصلاة الوال ، وعليك وتقليبها ، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبها ، وعليك بالسواك عند كل وضوء ، وعليك بمحاسن الاخلاق فاركبها ومساوىء وعليك بالسواك عند كل وضوء ، وعليك بمحاسن الاخلاق فاركبها ومساوىء الاخلاق فاجتنبها فإن لم تفعل فلاتلومن إلا نفسك .

₹ حدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن على ، عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني جعفر بن ابراهيم ( ابن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر الطيار ) ، عن ابي عبد الله ، عن أبيسه عليها السلام قال : قال رسول الله ( ص ) : حسب المرء دينه ومروأته وعقلسه وشرفه وجاله ، وكرمه تقواه .

عنه من علي بن عقبة ، وثعلبة بن ميمون ، وغالب بن عبّان ، وهارون بن مسلم ، عن علي بن عقبة ، وثعلبة بن ميمون ، وغالب بن عبّان ، وهارون بن مسلم ، عن بريد بن معاوية قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام في فسطاط له بمنى فنظر الى زياد الاسود منقلع الرجل فرثى له فقال له : ما لرجليك هكذا ؟ قال: جئت على بكر لي نضو فكنت أمشي عنه عامة الطريق ، فرثى له وقال له عند ذلك زياد : إني الم بالذنوب حتى اذا ظننت اني قد هاكت ذكرت حبكم فرجوت النجاة وتجلى عني فقال أبو جعفر عليه السلام : وهل الدين إلا الحب ؟ قال الله تعالى : « حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم » وقال : « ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » وقال : يحبون من هاجر اليهم » إن رجلا آتى النبي (ص) فقال : يارسول الله احب المصلين ولا اصلي واحب الصوامين ولا اصوم ؟ فقال له رسول الله (ص) : أنت مسع من احببت ولك ما اكتسبت وقال : ماتبغون وما تريدون اما انها لو كان فزعة من السماء فزع كل قوم الى مأمنه—ماتبغون وما تريدون اما انها لو كان فزعة من السماء فزع كل قوم الى مأمنه—ماتبغون وما تريدون اما انها لو كان فزعة من السماء فزع كل قوم الى مأمنه—ماتبغون وما تريدون اما انها لو كان فزعة من السماء فزع كل قوم الى مأمنه—ماتبغون وما تريدون اما انها لو كان فزعة من السماء فزع كل قوم الى مأمنه—ماتبغون وما تريدون اما انها لو كان فزعة من السماء فرع كل قوم الى مأمنه—ماتبغون وما تريدون اما انها لو كان فرعة من السماء فرع كل قوم الى مأمنه—

٣٦ ــ سهل ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، وعبد الله بن بكير عن سعيد بن يسار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : الحمد لله صارت فرقة مرجئة وصارت فرقة حرورية وصارت فرقة قدرية وسميتم الترابية وشيعة علي ، اما والله ما هو إلا الله وحده لاشريك له ورسوله (ص) وآل رسول الله عليهم السلام وشيعة آل رسول الله (ص) وما الناس إلا هم ، كان علي (ع) أفضل الناس بعد رسول الله (ص) واولى الناس بالناس حتى قالها ثلاثاً ..

٣٧ ــ عنه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن عمر بن ابان الكلبي ، عن عبد الحميد الواسطي ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : قلت له أصلحك الله لقد تركنا اسواقنا انتظاراً لهذا الامرحي ليوشك الرجل منا ان يسأل في يده ؟ فقال : يا (أبا) عبد الحميد اترى من حبس نفسه على الله لا يجهل

الله له مخرجاً ؟ بلى والله ليجعلن الله له مخرجاً ، رحم الله عبداً احيا امرنا ، قلت : أصلحك الله إن هؤلاء المرجئة يقولون ما علينا ان تكون على الذي نحن عليه حتى اذا جاء ما تقولون كنا نحن وانتم سواء ، فقال : ياعبد الحميد صدقوا من تاب تاب الله عليه ومن اسر نفاقاً فلا يرغم الله إلا بأنفه ومن اظهر امرنا اهرق الله دمه يذبحهم الله على الاسلام كما يذبح القصاب شاته ، قال : قلت : فنحن يومئذ والناس فيه سواء ؟ قال : لا ، أنتم يومئذ سنام الارض وحكامها لايسعنا في ديننا إلا ذلك ، قلت : فان مت قبل ان ادرك القائم عليه السلام ؟ قال : إن الدرك قائم آل محمد نصرته كالمقارع معه بسيفه والشهادة معه شهادتان .

الحمل الكرفة ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن الوليد الكندي قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام في زمن مروان فقال : من انتم ؟ فقلنا : من اهل الكوفة ، فقال : مامن بلدة من البلدان أكثر محباً لنا من أهل الكوفة ولا سيا هذه العصابة ، إن الله جل ذكره هداكم لأمر جهله الناس وأحببتمونا وابغضنا الناس واتبعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس فأحياكم الله عيانا واماتكم ( الله ) مماتنا فاشهد على ابي انه كان يقول : ما بين احدكم وبين ان يرى ما يقر الله به عينه وان يغتبط إلا ان تبلغ نفسه هذه ـ وأهوى بيده الى حلقه وقد قال الله عز وجل في كتابه : « ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهـم ازواجاً وذرية ، فنحن ذرية رسول الله ( ص ) .

الحمد بن الحمد بن الحمد بن الحمد الكندي ، عن احمد بن عديس ، عن ابت بن علي المعبار قال : سمعت كلاماً يروى عن النبي (ص) وعن علي عليه السلام وعن ابن مسعود فعرضته على ابي عبد الله (ع) فقال : هذا قول رسول الله (ص) اعرفه قال : قال رسول الله (ص) الشقي من شتي في بطن امه والسعيد من وعظ بغيره واكيس الكيس التي واحمق الحمق

• } \_\_ وبهذا الاسناد ، عن ابان ، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « كان الناس امة واحدة ، فقال : كان الناس قبل نوح امة ضلال فبدا الله فبعث المرسلين وليس كما يقولون : لم يزل وكذبوا ، يفرق الله في ليلة القدر ما كان من شدة او رخاء او مطر بقدر ما يشاء الله عز وجل ان يقدر الى مثلها من قابل .

### حديث البحر مع الشهس

﴿ ﴾ يـ على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن معروف بن خربوذ ، عن الحكم بن المستورد ، عن على بن الحسين عليها السلام قال : إن من الاقوات التي قدرها الله للناس ثما يحتاجون اليه البحر الذي خلقه الله عز وجل بين السياء والارض ، قال : وإن الله قد قدر فيها مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب وقدر ذلك كله على الفلك ، ثم وكل بالفلك ملكاً ومعه سبعون الف ملك ، فهم يديرون الفلك فإذا اداروه دارت الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه فنزلت في منازلها التي قدرها الله عز وجل فيهـــا ليومها وليلتها فإذا كثرت ذنوب العباد واراد الله تبارك وتعالى ان يستعتبهم بآية من آياته امر الملك الموكل بالفلك ان يزيل الفلك الذي عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب فيأمر الملك اولئك السبعن الف ملك ان يزيلوه عن مجاريه قال: فنزيلونه فتصير الشمس في ذلك البحر الذي بجري في الفلك قال: فيطمس ضوءها ويتغير لونها فإذا اراد الله عز وجل ان يعظم الآية طمست الشمس في البحر على ما محب الله ان نخوف خلقه بالآية قال : وذلك عند انكساف الشمس قال : وكذلك يفعل بالقمر ، قال : فإذا اراد الله ان يجليها او يردها الى مجراها أمر الملك الموكل بالفلك ان يرد الفلك الى مجراه فيرد الفلك فترجع الشمس الى مجراها ، قال : فتخرج من الماء وهي كدرة ، قال : والقمر مثل ذلك قال: ثم قال على بن الحسين عليهما السلام : اما انه لايفزع لهما ولا يرهب بهاتين الآيتين إلا من كان من شيعتنا فإذا كان كـذلك فافزعوا الى الله عز وجـــل ثم ارجعوا اليه. ابن اسماعيل الهاشمي ، عن أبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن الفضل ابن اسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال : شكوت الى ابي عبد الله عليه السلام ما التي من الهاشمي ، عن أبيه قال : يا اسماعيل لاتنكر ذلك من الهل بيتك فإن الله تبارك وتعالى جعل لكل الهل بيت حجة يحتج بها على الهل بيته في القيامية فيقال لهم : ألم تروا فلاناً فيكم ، ألم تروا هدبه فيكم ، ألم تروا صلاته فيكم ، ألم تروا حبة عليهم في القيامة .

المجاد ا

عن ابن فضال عن عدد بن عيسى ، عن احمد بن عيسى ، عن ابن فضال عن عن عبد الله بن بكير ، وثعلبة بن ميمون ، وعلي بن عقبة ، عن زرارة ، عن

عبد الملك قال : وقع بين ابي جعفر وبين ولد الحسن عليها السلام كلام فبلغني ذلك فدخلت على ابي جعفر عليه السلام فذهبت اتكلم فقال لي : مه ، لاتدخل فيا بيننا فإنما مثلنا ومثل بني عمنا كمثل رجل كان في بني إسرائيل ، كانت له ابنتان فزوج احداهما من رجل زراع وزوج الاخرى من رجل فخار ، ثم زارهما فبدأ بامرأة الزراع فقال لها : كيف حالم ؟ فقالت : قد زرع زوجي زرعا كثيراً فإن ارسل الله السماء فنحن احسن بني اسرائيل حالا ، ثم مضى الى امرأة الفخار فقال لها : كيف حالكم ؟ فقالت : قد عمل زوجي فخاراً كثيراً فإن امسك الله السماء فنحن احسن بني اسرائيسل حالا ، فانصرف وهو يقول : المسك الله السماء فنحن احسن بني اسرائيسل حالا ، فانصرف وهو يقول : اللهم أنت لها ، وكذلك نحن .

7 كل مد محمد ، عن احمد ، عنى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يعوذ بعض ولده ويقول : وعزمت عليك ياريح ويا وجع ، كائن ما كنت بالعزيمة التي عزم بها على بن ابي طالب أمير المؤمنين عليه السلام رسول رسول الله (ص) على جن وادي البصرة فأجابوا وأطاعوا لما اجبت واطعت وخرجت عن ابني فلان ابن ابنتي فلانة، الساعة السا

ابن فضال ، عن ابن الله عن الجمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من يتفقد يفقد ومن لا يعد الصبر لنواثب الدهر يعجز ، ومن قرض الناس قرضوه ومن تركهم لم يتركوه ، قيل : فأصنع ماذا يارسول الله؟ قال : أقرضهم من عرضك ليوم فقرك .

ابن عثان قال : بينا موسى بن عيسى فى داره التي في المسعى يشرف على المسعى ابن عثان قال : بينا موسى بن عيسى فى داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى ابا الحسن موسى عليه السلام مقبلا من المروة على بغلة فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعاً اليه ان يتعلق بلجامه ويدعي البغلة ، فأتاه فتعلق باللجام وادعى

البغلة فثنى ابو الحسن عليه السلام رجله فنزل عنها وقال لغلانه : خذوا سرجها وادفعوها اليه ، فقال : والسرج أيضا لي ، فقال ابو الحسن عليه السلام : كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت .

ومرازم أتأذن لنا ان نضرب عنقه ، ثم نظرحه في النهر فقال : كلب قلل الله عنه الله عليه الله عليه الله عيث خرج من عنسد أبي جعفر المنصور من الحيرة فخرج ساعة أذن له وانتهى الى السالحين في أول الليل فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في اول الليل فقال له : لا أدعك ان تجوز فألح عليه وطلب اليه ، فأبي اباءاً وأنا ومصادف معه فقال له مصادف : جعلت فداك إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف ان يردك وما أدري ما يكون من امر ابي جعفر وأنسا ومرازم أتأذن لنا ان نضرب عنقه ، ثم نطرحه في النهر فقال : كف يامصادف فلم يزل يطلب اليه حتى ذهب من الليل اكثره فأذن له فمضى فقال : يامرازم هذا خير أم الذي قلته ه ؟ قلت : هذا جعلت فداك ، فقال : إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير .

• • س عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن حفص بن ابي عائشة قال : بعث أبو عبد الله عليه السلام غلاماً له في حاجة فأبطأ فخرج ابو عبد الله عليه السلام على اثره لما ابطأ عليه فوجده ناثا فجلس عند رأسه بروحه حتى انتبه فلما انتبه قال له أبو عبد الله عليه السلام : يافلان والله ماذاك لك تنام الليل والنهار ، لك الليل ولنا منك النهار .

(عن) عنه ، عن احمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حسان (عن) أبي علي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لاتذكروا سرنا بخلاف علانيتنا ولا علانيتنا بخلاف سرنا ، حسبكم أن تقولوا مانقول وتصمتوا عما نصمت إنكم قد رأيتم ان الله عز وجل لم يجعل لأحد من الناس في خلافنا خيراً ، إن الله

عز وجل يقول : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » .

#### حديث الطبيب

المحلال ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قال موسى عليه السلام : يارب من أين الله ا عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قال موسى عليه السلام : يارب من أين الله اء ؟ قال : مني ، قال : فسا يصنع عبادك بالمعالج ؟ قال : يطيب بأنفسهم فيومثذ سمى المعالج الطبيب .

موه به عنه ، عن احمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن ابي أيوب ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : مامن داء إلا وهو سارع الى الجسد ينتظر متى يؤمر به فيأخذه . وفي رواية اخرى إلا الحمى فانها ترد وروداً .

وقد فعله غير واحد فانتفع به . قال داود : فقعلت مثل دلك وأسمه مثل المهتدي وقد وقد فعله المرابعين المهتدي والمرابعين عن داود بن زربي قال على الملك الما عبد الله عليه السلام فكتب الي على علتك فاشر صاعاً من بر ثم استلق على قفاك وانثره على صدرك كيفها انتثر وقل على اللهم إلي اسألك باسمك الذي اذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر ومكنت له في الارض وجعلته خليفتك على خلقك ان تصلي على محمد وعلى اهل بيته وان تعافيني من علي ي ثم استو جالساً واجمع البر من حواك وقل مثل ذلك وأقسمه مداً مداً لكل مسكين وقل مثل ذلك ، قال داود : فقعلت مثل ذلك فكأنما نشطت من عقال وقد فعله غير واحد فانتفع به .

## حديث الحوت على اي شيء هو

مد عمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الارض على أي شيء هي ؟ قال : هي على حوت ، قلت : فالحوت على أي شيء هو ؟ قال : على صاحرة ، قال : على الماء ، قلت : فالماء على أي شيء هو ؟ قال : على صحرة ، قلت : فعلى اي شيء الصحرة ؟ قال : على قرن ثور املس ، قلت : فعلى أي شيء الثور ؟ قال : على الثرى ، قلت : فعلى اي شيء الثرى ؟ فقال : هيمات عند ذلك ضل علم العلماء .

وراج ، عن زرارة ، عن اجدهما عليها السلام قال : إن الله عز وجل خلق دراج ، عن زرارة ، عن احدهما عليها السلام قال : إن الله عز وجل خلق الارض ثم ارسل عليها الماء المالح أربعين صباحاً والماء العذب اربعين صباحاً حتى إذا التقت واختلطت أخذ بيده قبضة فعركها عركاً شديداً جميعاً ثم فرقها فرقتين فخرج من كل واحدة منها عنق مثل عنق اللهر فأخذ عنق الى الجنة وعنق الى النار

# حديث الاحلام

والحجة على اهل ذلك الزمان

من الي الحسن عليه السلام قال : إن الاحلام لم تكن فيا مضى فى اول الحلق عن ابي الحسن عليه السلام قال : إن الاحلام لم تكن فيا مضى فى اول الحلق

وإنما حدثت فقلت : وما العلة في ذلك ؟ فقال : إن الله عز ذكره بعث رسولا الى أهل زمانه فدعاهم الى عبادة الله وطاعته فقالوا : إن فعلنا ذلك فما لنا فوالله ما انت بأكثرنا مالا ولا بأعزنا عشيرة فقال : إن اطعتموني ادخلكم الله الجنة وإن عصيتموني ادخلكم الله النار فقالوا : وما الجنة والنار ؟ فوصف لهم ذلك فقالوا : متى نصير الى ذلك ؟ فقال : اذا متم فقالوا : لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً ، فاز دادوا له تكذيباً وبه استخفافاً فأحدث الله عز وجل فيهم الاحلام فأتوه فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك فقال : ان الله عز وجل أراد ان يحتج عليكم بهذا هكذا تكون أرواحكم اذا متم وإن بليت أبدانكم تصير الارواح الى عقاب حتى تبعث الابدان .

مهام بن الراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : رأى المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءاً من اجزاء النبوة .

عمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا عليه السلام قال : إن رسول الله (ص) كان اذا اصبح قال لأصحابه :
 هل من مبشرات . يعني به الرؤيا .

• ٦ - عنه ، عن احمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رجل لرسول الله (ص) : في قول الله عز وجل : « لهم البشرى في الحيوة الدنيا ، قال : هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشر بها في دنياه .

الله على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن سعد بن ابي خلف ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرؤيا على ثلاثة وجوه : بشارة من الله للمؤمن وتحذير من الشيطان وأضغاث احلام :

٦٢ ــ عدة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ،

عن النضر بن سويد ، عن درست بن ابي منصور ، عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجها من موضع واحد ؟ قال : صدقت اما الكاذبة (ال) مختلفة فإن الرجل يراها في اول ليلة في سلطان المردة الفسقة وإنما هي شيء يخيل الى الرجل وهي كاذبة مخالفة لاخير فيها وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة وذلك قبل السحر فهي صادقة ، لاتخلف ان شاء الله إلا أن يكون جنباً او ينام على غير طهور ولم يذكر الله عز وجل حقيقة ذكره فإنها تختلف وتبطىء على صاحبها .

### حديث الرياح

ما يهيج السحاب المعطر ، ومنها رياح تحبس السحاب بين السهاء والارض ، ورياح تعصر السحاب فتمطره بأذن الله ، ومنها رياح مما عدد الله في الكتاب فأما الرياح الأربع الشهال والجنوب والصبا والدبور فإنما هي اسماء الملائكة الموكلين بها فاذا أراد الله أن يهب شمالا أمر الملك الذي اسمه الشهال فيهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ريح الشهال حيث يريد الله من السبر والدور وإذ أراد الله أن يبعث جنوباً امر الملك الذي اسمه الجنوب فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ربح الجنوب في البروالبحر حيث يريد الله واذا أراد الله أن يبعث ربح الصبا أمر الملك الذي اسمه الصبا فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ربح الصبا حيث يريد الله جل وعز في البر والبحر واذا أراد الله ان يبعث دبوراً امر الملك الذي اسمه اللابور فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ربح اللهبور حيث يريد الله في البر والبحر ، ثم قال ابو جعفر عليه السلام : أما تسمع لقوله : « ربح الشهال وربح الجنوب وربح الدبور وربح الصبا ، إنما تضاف الى الملاككة الموكلين مها .

من تحت الأرضين السبع وما خرجت منها ربح قط إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم فأمر الخزان ان يخرجوا منها على مقدار سعة الحاتم ، قال : فعتت على الخزان فخرج منها على مقدار منخر الثور تغيظاً منها على قوم عاد ، قال : فضج الخزان الى الله عز وجل من ذلك فقالوا : ربنا انها قد عتت عن امرنا إنا نخاف ان تهلك من لم يعصك من خلقك وعمار بلادك ، قال : فبعث الله عز وجل اليها جبرئيل عليه السلام فاستقبلها بجناحيه فردها الى موضعها وقال لها : اخرجي على ما امرت به ، قال : فخرجت على ما امرت به وأهلكت قوم عاد ومن كان يحضرتهم .

و السكوني ، عن السكوني ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن السكوني ، عن أي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) : من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذكر (الحمد لله) ومن كثرت همومه فعليه بالاستغفار ومن ألح عليه الفقو فليكثر من قول (لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) ينفي عنه الفقر ، وقال : فقد الذي (ص) رجلا من الانصار ، فقال : ما غيبك عنا ؟ فقال : الفقر يارسول الله وطول السقم ، فقال له رسول الله (ص) : ألا اعلمك كلاماً اذا قلته ذهب عنك الفقر والسقم ؟ فقال : بلي يارسول الله ، فقال : اذا اصبحت وأمسيت فقل : (لاحول ولاقوة إلا بالله و العلي العظيم ، توكلت على الحي الذي وأمسيت فقل : (لاحول ولاقوة إلا بالله و العلي العظيم ، توكلت على الحي الذي من الذل وكبره تكبيرا) ، فقال الرجل : فو الله ماقلته إلا ثلاثة أيام حتى ذهب عنى الفقر والسقم .

٣٦ ــ محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيدى ، عن علي بن الحكم ، عن اسماعيل بن عبد الحالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول وأنا اسمع أتيت البصرة ؟ فقال : فعم ، قال : كيف رأيت مسارعة الناس الى هذا الامر ودخلوهم فيه ؟ قال : والله انهم لقليل ولقد

فعلوا وان ذلك لقليل ، فقال : عليك بالاحداث فانهم أسرع الى كل خير ، ثم قال : مايقول أهل البصرة في هذه الآية : « قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ، ؟ قلت : جعلت فداك إنهم يقولون : إنها لأقارب رسول الله (ص) ، فقال : كذبوا إنما نزلت فينا خاصة في اهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسن أصحاب الكساء عليهم السلام .

# حديث الشامي مع أبي جعفر

٧٧- عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن داود ، عن محمد بن عطية قال : جاء رجل الى ابي جعفر عليه السلام من أهل الشام من علمائهم فقال : يا أبا جعفر جئت اسألك عن مسألة قد اعيت علي ان أجد أحداً يفسرها وقد سألت عنها ثلاثة اصناف من الناس فقال كل صنف منهم شيئاً غير الذي قال الصنف الآخر فقال له أبو جعفر عليه السلام : ماذاك ؟ قال : فاني أسألك عن اول ماخلق الله من خلقه فان بعض من سألته قال القدر وقال بعضهم القلم وقال بعضهم الروح فقال أبو جعفر عليه السلام ماقالوا شيئاً ، أخبرك ان الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره ، وكان عزيزاً ، ولا احد كان قبل عزه وذلك قوله « سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وكان الخالق قبل المخلوق ولوكان اول ماخلق من خلقه الشيء من الشيء اذا لم يكن له انقطاع أبداً ولم يزل ولوكان اول ماخلق من خلقه الشيء من الشيء اذا لم يكن له انقطاع أبداً ولم يزل جميع الاشياء منه وهو الماء الذي خلق الاشياء منه فجعل نسب كل شيء الى الماء فبعل للماء نسباً يضاف اليه وخلق الربح من الماء ثم سلط الربح على الماء فشققت المربح متن الماء ضرة الماء نسباً يضاف اليه وخلق الربح من الماء ثم سلط الربح على الماء فشققت من ذلك الزبد

أرضاً بيضاء نقية ليس فيها صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوط ولا شجرة ، ثم طواها فوضعها فوق الماء ثم خلق الله النار من الماء فشققت النار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور فخلق من ذلك الدخان سماءاً صافية من نقية ليس فيها صدع ولا ثقب وذلك قوله « والسماء بناها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها » قال : ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولاسحاب ، ثم طواها فوضعها فوق الارض ثم نسب الخليقتين فرفع السماء قبل الارض فذلك قوله عز ذكره و والارض بعد ذلك دحيها » يقول : بسطها ، فقال له الشامي يا أبا جعفر قول الله تعالى : « أولم ير الذين كذروا أن السموات والارض كانتا يا أبا جعفر قول الله تعالى : « أولم ير الذين كذروا أن السموات والارض كانتا متنا فقتين ملتصقتين ففتقت إحداهما من الاخرى ؟ فقال : نعم ، فقال ابوجعفر عليه السلام : فلملك تزعم أنها كانتا رتقاً هيقول : كانت عليه السلام : استغفر ربك فإن قول الله جل وعز « كانتا رتقاً » يقول : كانت السماء رتقاً لاتنزل المطر وكانت الارض رتقاً لاتنبت الحب فلما خاتي الله تبارك وتعالى الخلق وبث فيها من كل دابة فتق السماء بالمطر والارض بنبات الحب ، فقال الشامي أشهد أنك من ولد الانبياء وأن علمك علمهم .

العلاء بن عمد ، عن احمد بن عمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، والحجال ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي ابو جعفر عليه السلام : كان كل شيء ماءاً وكان عرشه على الماء فأمر الله عز ذكره الماء فاضطرم ناراً ثم أمر النار فخمدت فارتفع من خمودها دخان فخلق الله السماوات من ذلك الدخان وخاق الارض من الرماد ثم اختصم الماء والنار والريح فقال الماء : انا جند الله الاكبر وقالت الريح : أنا جند الله الاكبر ، وقالت الريح أنت جندي الاكبر ، وقالت النار أنا جند الله الاكبر ، فأوحى الله عز وجل الى الربح أنت جندي الاكبر .

#### حديث الجنان والنوق

79 ـ علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن اسحاق المدني ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله ( ص ) سئل عن قول الله عز وجل : « يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفداً » فقال : ياعلي إن الوفد لايكونون إلا ركباناً أولئك رجال اتقوا الله فأحبهم الله واختصهم ورضي أعمالهم فسهاهم المتقين ، ثم قال له : ياعلي أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنهم ليخرجون من قبورهم وان الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق العز عليها رحائــــل الذهب مكللة بالدر والياقوت » وجلائلها الاستبرق والسندس وخطمها جذل الارجوان ، تطير بهم الى المحشر ، مع كل رجل منهم الف ملك من قدامه وعن يمينه وعن شماله يزفونهـــم زفاً حتى ينتهوا الى باب الجنة الاعظم وعلى باب الجنة شجرة ان الورقة منها ليستظل تحتها الف رجل من الناس ، وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكية قال ٠ فيسقون منها شربة شربة فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد ويسقط من ابشارهم الشعر وذلك قول الله عز وجل « وسقاهم ربهم شرابا طهورًا » من تلك العين المطهرة ، قال ثم ينصرفون الى عين اخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون فيها وهي عين الحياة فلا يموتون ابدا، قال ثم يوقف بهم قدام المرش وقد سلموا من الآفات والاسقام والحر والبرد أبداً ، قال فيقول الجبار جل ذكره للملائكة الذين معهم احشروا أوليائي الى الجنة ولا توقفوهم مـــع الخلائق فقد سبق رضاي عنهم ووجبت رحمتي لهم وكيف اريد ان اوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيثات ، قال فتسوقهم الملائكة الى الجنة ، فإذا انتهوا يهم الى باب الجنة الاعظم ضرب الملائكة الحلقة ضربة فتصر صربراً يبلغ صوت

صريرها كل حوراء أعدها الله عز وجل لأوليائه في الجنان فيتباشرون بهم إذا سمعوا صرير الحلقة فيقول بعضهن لبعض قد جاءنا اولياء الله ، فيفتح لهم الباب فيدخلون الجنة وتشرف عليهم أزواجهم من الحور العين والآدميين فيقلن مرحياً بكم فما كان أشد شوقنا اليكم ويقول لهن أولياء الله مثل ذلك ، فقال علي عليـــه السلام : يارسول الله أخبرنا عن قول الله جل وعز : « غرف مبنية من فوقهــا غرف ، مماذًا بنيت يارسول الله ؟ فقال : يا على تلك غرف بناها الله عز وجل لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد ، سقوفها الذهب محبوكة بالفضة ، لكـــل غرفة منها الف باب من ذهب ، على كل باب منها ملك موكل به ، فها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة وحشوها المسك والكافور والعنبر وذلك قول الله عز وجل : « وفرش مرفوعة » اذا ادخل المؤمن الى منازله في الجنة ووضع على أسه تاج الملك والكرامة ألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدر المنظوم في الاكليل تحت التاج ، قال : والبس سبعين حلة حرير بألوان مختلفة وضروب مختلفة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الاحر فذلك قوله عز وجل: « يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤآ ولباسهم فها حرير» فإذا جاس المؤمن على سريره اهتر سريره فرحاً فاذا استقر اولي اللهجل وعز منازله في الجنان استأذن عليه الملك الموكل بجنانه ليهنئه بكرامة الله عز وجل إياه فيقول له خدام المؤون من الوصفاء والوصائف مكانك فإن ولي الله قد اتكأ على اربكته وزوجته الحوراء تهيأ له فاصبر لولي الله ، قال : فتخرج عليـــه زوجته الحوراء من خيمة لها تمشى مقبلة وحولها وصائفها وعليها سبعون حلسة منسوجة بالباقوت واللؤلؤ والزبرجد وهي من مسك وعنبر وعلىرأسها تاجالكرامة وعلمها نعلان من ذهب مكللتان بالياقوت واللؤلؤ ، شراكها ياقوت احمر ، فاذا دنت منولي الله فهم ان يقوم اليها شوقا فنقول له ياولي الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب فلا تقم أنا لك وأنت لي ، قال : فيعتنقان مقدار خمسائة عام من

أعوام الدنيا لابملها ولاتمله ، قال ، فاذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر الى عنقها فاذا عليها قلائد من قصب من ياقوت احمروسطها لوح صفحته درة مكتوب فيها أنت ياولي الله حبيبي وأنا الحوراء حبيبتك ، اليك تناهت نفسي والي تناهت نفسك ، ثم يبعث الله اليه الف ملك يهنئونه بالجنة ويزوجونه بالحوراء ، قال : فينتهون الى اول باب من جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب جنانه استأذن لنسا على ولي الله فان الله بعثنا اليه نهنئه ، فيقول لهم الملك حتى اقول للحاجب فيعلمه بمكانكم قال : فيدخل الملك الى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهى الى أول باب فيقول للحاجب إن على باب العرصة الف ملك أرسلهم رب العالمين تبارك وتعالى ليهنئوا ولي الله وقد سألوني أن آذن لهم عليه فيقول الحاجب إنه لبعظم على أن استأذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته الحوراء ، قال : وبين الحاجب وبين ولي الله جنتان ، قال : فيدخل الحاجب الى القيم فيقول له إن على باب العرصة الف ملك أرسلهم رب العزة يهنثون ولي الله فاستأذن لهـــم فيتقدم القيم الى الخدام فيقول لهم إن رسل الجبار على باب العرصة وهم الف ملك أرسلهم الله يهنئون ولي الله فأعلموه بمكانهم قال فيعلمونه فيؤذن للملائسكة فيدخلون على ولي الله وهو فى الغرفة ولها الف باب وعلى كل باب من ايوابها ملك موكل به فاذا أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه الموكل به قال فيدخل القيم كل ملك من باب من ابواب الغرفة قال فيبلغونه رسالة الجبار جل وعز وذلك قول الله تعالى « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ( من أبواب الغرفة ) سلام عليكم \_ الى آخر الآية \_ ، قال : وذلك قوله جل وعز : « وَإِذَا رأيت ثم رأيت نعيما وملمكاً كبيراً » يعني بذلك ولي الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم والملك العظيم الكبير ، إن الملائكة من رسل الله عز ذكره يستأذنون ( فى الدخول) عليه فلا يدخلون عليه إلا باذنه فلذلك الملك العظم الكبير قال : والانهار تجري من تحت مساكنهم وذلك قول الله عز وجل : 1 تجري

من تحتبم الانهار » والثار دانية منهم وهو قوله عز وجل « ودانية عليهم ظلالهــا وذللت قطوفها تذليلا » من قربها منهم يتناول المؤمن من النوع الذي مشتهيه من الثمار بفيه وهو متكىء وإن الانواع من الفاكهة ليقلن لولي الله ياولي الله كلني قبل أَنْ تَأْكُلُ هَذَا قَبْلِي ، قَالَ : وليس من مؤمن في الجِنة إلا وله جنان كشرة معروشات وغيرمعروشات وأنهار من خمر وأنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من عسل فاذا دعا وليالله بغذائه أتي بما تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غيرأن يسمى شهوته قال : ثم يتخلى مع اخوانه ويزور بعضهم بعضاً وبتنعمون في جناتهم في ظل ممدود في مثل مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وأطيب من ذلك لـــكل مؤمن سبعون زوجة حوراء وأربع نسوة من الآدميين والمؤمن ساعة مع الحوراء وساعة مع الآدمية وساعة. يخلو بنفسه على الاراثك متكتاً ينظر بعضهم الى بعض وإن المؤمن ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته ويقول لخدامه : ما هذا الشعاع اللامع لعلى الجبار لحظني » فيقول له خدامه قدوس قدوس جل جلال الله بـــل هذه حوراء من نسائلك ممن لم تدخل بها بعد قد اشرفت عليك من خيمتها شوقاً اليك وقد تعرضت لك وأحبت لقائك فلما أن رأتك متكتاً على سريرك تبسمت نحوك شوقاً اليك فالشعاع الذي رأيت والنور الذي غشيك هو من بياض تغرهما وصفائه ونقائه ورقته ، قال : فيقول ولي الله ائذنوا لها فتنزل الي فيبتدر اليها الف وصيف والف وصيفة يبشرونها بذلك فتنزل اليه من خيمتها وعليها سبعون حلة منسوجة بالذهب والفضة ، مكللة بالدر والياقوت والزبرجد ، صبغهن المسك والعنبر بأ لوان مختلفة ، يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة طولها سبعون ذراعاً وعرض ما بين منكبيها عشرة اذرع فإذا دنت من ولي الله أقبل الخسدام يصحائف الذهب والفضة ، فها الدر والياقوت والزبرجد فينثرونها علمها ثم يعانقها وتعانقه فلا عل ولا تمل.

قال : ثم قال ابو جعفر عليه السلام : أما الجنان المذكورة في الكتاب

فإنهن جنة عدن وجنة الفردوس وجنة نعيم وجنة المأوى ، قال : وإن لله عزوجل جناناً محفوفة بهداه الجنان وان المؤمن ليكون له من الجنان ما أحب واشتهى ، يتنعم فيهن كيف (ي) شاء واذا أراد المؤمن شيئاً او اشتهى إنحا دعواه فيها إذا أراد أن يقول : «سبحانك اللهم ، فاذا قالها تبادرت اليه الحدم بما اشتهى من غير ان يكون طلبه منهم أو أمر به ، وذلك قول الله عز وجل « دعواهم فيها مسبحانك اللهم وتحييهم فيها سلام ، يعني الحدام قال : « وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ، يعني بذلك عندما يقضون من للاتهم من الجاع والعلمام والشراب ، يحمدون الله عز وجل عند فراغهم وأما قوله : « أولئك لهم رزق معلوم » قال : يعلمه الحدام فيأتون به اولياء الله قبل أن يسألوهم إياه وأما قوله عز وجل : « فواكه وهم ،كرمون » قال : فانهم لايشتهون شيئاً في الجنة إلا عزوجل : « فواكه وهم ،كرمون » قال : فانهم لايشتهون شيئاً في الجنة إلا

• V - الحسين بن محمد الاشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثان ، عن أبي بصير قال : قبل لأبي جعفر عليه السلام وأنا عنده إن سالم بن ابي حفصة وأصحابه يروون عنك أنك تكلم على سبعين وجها لك منها المخرج ؟ فقال : مايريد سالم مني أيريد ان اجيء بالملائكة والله ما جاءت بهذا النبيون ولقد قال ابراهيم عليه السلام « إني سقيم » وما كان سقيا وما كذب ، ولقد قال ابراهيم عليه السلام « بل فعله كبيرهم هذا » وما فعله وما كذب ، ولقد قال يوسف عليه السلام « أيّها العبر إنكم السارقون » والله ما كانوا مارقين وما كذب .

# حديث أبي بصير مع المرأة

السلام إذ دخلت علينا ام خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه فقال السلام إذ دخلت علينا ام خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن تسمع كلامها ؟ قال: فقلت نعم، قال : فأذن لها ، قال وأجلسني معه على الطنفسة قال ثم دخلت فتكلمت فاذا امرأة بليغة فسألته عنها ، فقال لها : توليها ؟ قالت فأقول لربي اذا لقيته إنك أمر تني بولايتها ، قال : نعم ، قالت فان هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منها وكثير النوا يأمرني بولايتها فأبهما خير وأحب اليك ؟ قال : هذا والله أحب الي من كثير النوا وأصحابه ، إن هذا تخاصم فيقول : « ومن لم يحكم عما انزل الله فأولئك هم الكافرون » « ومن لم يحسكم عما انزل الله فأولئك هم الظالمون » ومن لم يحكم عما انزل الله فأولئك هم الظالمون » ومن لم يحكم عما انزل الله فأولئك هم الفاسقون .

٧٧ — محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسن بن على بن فضال عن على بن عقبة ، عن عمر بن ابان ، عن عبد الحميد الوابشي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له إن لنا جاراً ينتبك المحارم كلها حتى أنه ليترك الصلاة فضلا عن غيرها ؟ فقال سبحان الله وأعظم ذلك ألا الخبركم بمن هو شر منه ، قلت بلى قال : الناصب لنا شر منه ، أما انه ليم من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهره وغفر له ذنوبه كلها ، الا ان يجيء بذنب يخرجه من الايمان وان الشفاعة لمقبولة وما تقبل فى ناصب وإن المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة ، فيقول يارب جاري كان يكف عني الاذى فيشفع فيه فيقول الله تبارك وتعالى : أنا ربك وأنا أحق من كافء عنك فبدخله فيشفع فيه فيقول الله تبارك وتعالى : أنا ربك وأنا أحق من كافء عنك فبدخله

الجنة وماله من حسنة وإن ادنى المؤمنين شفاعـة ليشفع لثلاثين انساناً فعند ذلك يقول أهل النار: « فما لنا من شافعين ولا صديق حميم » .

٧٣ - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لنفر عنده وأنا حاضر ما لكم تستخفون بنا ؟ قال : فقام اليه رجل من خراسان فقال : معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك فقال : بلي إنك أحد من استخف بي ، فقال : معاذ لوجه الله أن استخف بك ، فقال له ويحك أولم تسمع فلاناً ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك : احملتي قدر ميل فقد والله اعييت ، والله مار فعت به رأساً ولقد استخففت به ومن استخف بمؤمن فينا استخف وضيع حرمة الله عز وجل .

₹ ٧ — الحسين بن محمد الاشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الله عز وجل من علينا بأن عرفنا توحيده ، ثم من علينا بأن أقررنا بمحمد (ص) بالرسالة ثم اختصنا بحبكم أهل البيت نتولاكم ونتبرأ من عدوكم وإنما نريد بذلك خلاص انفسنا من النار ، قال : ورققت فبكيت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : سلني فوالله لاتسألني عن شيء إلاأخبرتك به ، قال : فقال له عبد الملك بن اعين : ماسمعته قالها لمخلوق قبلك ، قال : قلت خبرني عن الرجلين ؟ قال : ظلمانا حقنا في كتاب الله عز وجل ومنعا فاطمة صلوات الله عليها ميراثها من أبيها وجرى ظلمها الى اليوم ، قال ـ وأشار الى علمه - ونبذا كتاب الله وراء ظهورهما .

٧٥ ـــ وبهذا الاسناد ، عن ابان ، عن عقبة بن بشير الاسدي ، عن الكميت بن زيد الاسدي قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال : والله يا كبيت لوكان عندنا مال لأعطيناك منه ولكن لك ماقال رسول الله (ص)

لحسانٌ بن ثابت لن يزال معك روح القدس ما ذببت عنا ، قال : قلت : خبرني عن الرجلين قال : والله يا كميت عن الرجلين قال : والله يا كميت ما اهريق محجمة من دم ولا اخذ مال من غير حله ولا قلب حجر عن حجر إلا ذاك في اعناقها .

٧٧ — وبهذا الاسناد ، عن ابان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي العباس المكي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن عر الى علياً صلوات الله عليه فقال له : أنت الذي تقرأ هذه الآية « بأبكم المفتون » وتعرض بي وبصاحبي ؟ قال : فقال له : أفلا اخبرك بآية نزلت في بني امية « فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم » فقال : كذبت بنو أمية أوصل للرحم منك ولكنك أبيت إلا عداوة لبني تيم وبني عدي وبني امية بنو أمية أوصل للرحم منك ولكنك أبيت إلا عداوة لبني تيم وبني عدي وبني امية سألت أبا جعفر عليه اللسناد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحرث النصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : « الذين بدلوا نعمة الله كفراً» هال : مايقولون في ذلك ؟ قلت : نقول هم الافجران من قريش بنو أميسة قال : ثم قال : هي والله قريش قاطبة إن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه (ص) فقال : إني فضلت قريشاً على العرب وأتممت عليهم نعمتي وبعثت اليهم رسولي فبدلوا نعمتي كفراً وأحلوا قومهم دار البوار .

٧٨ ــ ويهذا الاستاد عن ابان ، عن ابي بصير ، عن ابي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام أنها قالا : إن الناس لما كذبوا برسول الله (ص) هم الله تبارك وتعالى بهلاك اهل الارض إلا علياً فما سواه بقوله : « فتول عنهم فما أنت علوم » ثم بدا له فرحم المؤمنين ، ثم قال لنبيه (ص) : « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ».

٧٩ ـ عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن على بن رثاب ، عن الى عبيدة الحذاء ، عن ثوير بن الى فاختة قال ! سمعت

علي بن الحسين عليها السلام يحدث في مسجد رسول الله (ص) قال: حدثني أبي انه سمع أباه علي بن أبي طالب عليه السلام يحدث الناس قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى الناس من حفرهم عزلا بهما ، جرداً مردا في صعيد واحد يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتي يقفوا على عقبة المحشر فيركب بعضهم بعضاً ويزدحمون دونها فيمنعون من المضي ، فتشتد أنفاسهم ويكثرعرقهم وتضيق بهم أمورهم ويشتد ضجيجهم وترتفع اصواتهم قال : وهو أول هول من أهوال يوم القيامة ، قال : فيشرف الجبار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال واستمعوا منادي الجبار ، قال فيسمع آخرهم كما يسمع اولهم قال : فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع أبصارهم وتضطرب فرائصهم وتفزع قلوبهم ويرفعون رؤوسهم الى ناحية الصوت « مهطعين الى الداعي » قال : فعند ذلك يقول الكافر « هذا يوم عسر » قال : فيشرف الجبار عز وجل الحكم العدل عليهم فيقول : أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لايجور اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي لايظلم اليوم عندي أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيثات واثيب على الهبات ولايجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة إلامظلمة يهبها صاحبها واثبيه علمها وآخذ له بها عند الحساب ، فتلازموا أيها الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا وأنا شاهد لـكم عليهـم وكنى بي شهيداً .

قال : فيتعارفون ويتلازمون فلا يبقى أحد له عند احد مظلمة أو حق إلا لزمه بها ، قال : فيمكثون ما شاء الله فيشتد حالهم ويكثر عرقهم ويشتد غمهم وترتفع أصوائهم بضجيج شديد ، فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها قال ويطلع الله عز وجل على جهدهم فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى \_ يسمع آخرهم كما يسمع أولهم \_ يامعشر الخلائق أنصتوا لداعي الله تبارك وتعالى واسمعوا

إن الله تبارك وتعالى يقول ( الحم ) : أنا الوهاب إن احببتم ان تواهبوا فتواهبوا وإن لم تواهبوا اخذت لكم بمظالمكم قال : فيفرحون بذلك لشدة جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهم قال: فيهب بعضهم مظالمهم رجاء ان يتخلصوا مما هم فيه ويبقى بعضهم فيقول : يارب مظالمنا اعظم من أن نهبها قال : فينادي مناد من تلقاء العرش أيهي رضوان خازن الجنان جنان الفردوس قال : فيأمره الله عز وجل ان يطلع من الفردوس قصراً من فضة بما فيه من الأبنية والحدم ، قال : فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف والخدم قال : فينادى مناد من عند الله تبارك وتعالى : يا معشر الحلائق أرفعوا رؤوسكم فانظروا الى هذا القصر ، قال : يامعشر الخلائق هذا لكل من عنى عن مؤمن ، قال : فيعفون كلهم إلا القليل، قال : فيقول الله عز وجل لايجوز الى جنتي اليوم ظالم ولا يجوز الى ناري اليوم ظالم ولأحد من المسلمين عنده مظلمة حتى يأخذها منه عند الحساب ، أيها الخلائق استعدوا للحساب ، قال : ثم يخلي سبيلهم فينطلقون الى العقبة يطرد بعضهـــم بعضا حتى ينتهوا الى العربصة والجبار تبارك وتعالى على العرش قد نشرت الدواوين ونصبت الموازين واحضر النبيون والشهداء وهم الائمة يشهدكل امام على أهل عالمه بأنه قد قام فهم بأمر الله عز وجل ودعاهم الى سبيل الله قال : فقال لهرجل من قريش يابن رسول الله اذا كان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر مظلمة أي شيء يأخذ من الكافر وهو من اهل النار ؟ قال : فقال له علي بن الحسين عليها السلام : يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ماله على الكافر فيعذب الكافر بها مع عذابه بكفره عذاباً بقدر ماللمسلم قبله من مظلمة .

قال: فقال له القرشي: فإذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف تؤخذ مظلمته من المسلم ؟ قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فتراد على حسنات المظلوم ، قال: فقال له القرشي: فان لم يكن للظالم

• ٨ \_ أبو على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي أمية يوسف بن ثابت بن ابي سعيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم قالوا حين دخلوا عليه : إنما أحببناكم لقرابتكم من رسول الله ( ص ) ولما أوجب الله عز وجل من حقكم ، ما أحببنا كم للدنيا نصيبها منكم إلا لوجه الله والدار الآخرة وليصاح لامرىء منا دينه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : صدقتم صدقتم ، ثم قال : من أحبنا كان معنا أوجاء معنا يوم القيامة هكذا ثم جمع بين السبابتين ثم قال : والله لو أن رجلا صام النهار وقام الليل ثم لتى الله عز وجل بغير ولايتنا أهل البيت للقيه وهو عنـــه غير راض أو ساخط عليه ، ثم قال : وذلك قول الله عز وجل : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلوة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلاوهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحيوة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ٥ ثم قال : وكذلك الايمان لايضر معه العمل وكذلك الكفر لاينفع معه العمل ثم قال : ان تكونوا وحدانيين فقد كان رسول الله ( ص ) وحدانياً يدعو الناس فلا يستجيبون له وكان أول من استجاب له على بن ابي طالب عليه السلام وقد قال رسول الله ( ص ) : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي ٥ .

الم حلى بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال قال أبو عبد الله عليه السلام لعباد بن كثير البصري الصوفي ؛ ومحك ياعباد غرك ان عف بطنك و فرجك إن الله عز وجل يقول في كتابه ؛ « يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وقواوا قولا سديداً يصلح لسكم أعمالكم » إعلم انه لا يتقبل الله منك شيئاً حتى تقول قولا عدلا .

٨٢ ــ يونس ، عن علي بن شجرة ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال !
لله عز وجل فى بلاده خمس حرم حرمة رسول الله ( ص ) وحرمة آل رسول الله
صلى الله عليهم وحرمة كتاب الله عز وجل وحرمة كعبة الله وحرمة المؤمن .

٨٣ – عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ابي نجران ، عن محمد بن القاسم ، عن علي بن المغيرة ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول إذا بلغ المؤمن أربعين سنة آمنه الله من الادواء الثلاثة : البرص والجذام والجنون ، فاذا بلغ الخمسين خفف الله عز وجل حسابه ، فاذا بلغ ستين سنة رزقه الله الانابة ، فاذا بلغ السبعين أحبه اهل السماء ، فاذا بلغ الثمانين أمر الله عز وجل باثبات حسناته وإلقاء سيئاته ، فاذا بلغ التسعين غفر الله تبارك وتعالى له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وكتب أسير الله في أرضه ، وفي رواية أخرى فاذا بلغ المائة فذلك أرذل العمر .

\$ ٨ ــ محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن الحكم عن داود عن سيف ، عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن العبد التي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة فاذا بلغ أربعين سنة اوحى الله عز وجل الى ملكيه قد عمرت عبدي هذا عمراً فغلظا وشددا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره .

ما سعلي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد بن علمان ، عن الحلمي ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوباء يكون في ناحية المصر فيتحول الرجل الى ناحية اخرى أو يكون في مصر فيخرج منه الى غيره فقال : لابأس إنما نهسى رسول الله (ص) عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوباء فهربوا منه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الفار منه كالفار من الزحف كراهية أن يخلو مراكزهم.

عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لم ينج منها نبي فن دونه : التفكر في الوسوسة في الحلق والطبرة والحسد إلا أن المؤمن لايستعمل حسده.

المسيد ، عن القاسم بن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عليه السلام قال : قال لي إني لمرعوك منذ سبعة اشهر ولقد وعك ابني إثنى عشر شهراً وهي تضاعف علينا أشعرت أنها لاتأخذ في الجسد كلمور بما أخذت في اعلى الجسد ولم تأخذ في اسفله وربما اخذت في اسفله ولم تأخذ في اعلى الجسد كله ؟ قلت : جعلت فداك إن اذنت لي حدثتك بحديث عن ابي بصير ، عن جدك أنه كان إذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينها ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار يا فاطمة بنت محمد، فقال : صدقت ، قلت : جعلت فداك فما وجدتم للحمى عندكم دواء ؟ فقال ماوجدنا لها عندنا دواء إلا الدعاء والماء البارد إني أشتكيت فأرسل الي محمد بن ابراهيم بطبيب له فنجاء في بدواء فيه قي فأبيت ان اشر به لأني اذا قييت زال كل مفصل مني .

٨٨ ــ الحسين بن محمد الاشعري ، عن محمد بن اسحاق الاشعري ، عن بكر بن محمد الازدي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حم رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه جبرئيل عليه السلام فعوذه فقال : بسم الله أرقيك يامحمد وبسم الله أشفيك ، وبسم الله من كل داء يعييك ، بسم الله والله شافيك ، بسم الله خذها فلتهنيك ، بسم الله الرحم فلا اقسم بمواقع النجوم لتبرأن باذن الله ، قال بكر : وسألته عن رقية الحمى فحدثني بهذا .

٨٩ ـــ أبو علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن احمد بن النضر ، عن جابر ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وآله: من قال « بسم الله الرحمن الرحيم لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » ثلاث مرات كفاه الله عز وجل تسعة وتسعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرهن الخنق .

• ٩ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميشمي ، عن أبان بن عثمان ، عن نعمان الرازي ، عن ابي عبد الله (ع) قال : انهزم الناس يوم احد عن رسول الله (ص) فغضب غضباً شديداً ، قال وكان اذا غضب انحدر عن جبينيه مثل اللؤلؤ من العرق ، قال : فنظر فإذا علي عليه السلام الى جنبه فقال له ألحق ببني ابيك مع من انهزم عن رسول الله ، فقال يارسول الله لي بك اسوة قال : فاكفني هؤلاء فحمل فضرب اول من لني منهم، فقال : جبرئيل عليه السلام إن هذه لهي المؤاساة يا محمد فقال : إنه مني وأنا منه فقال جبرئيل عليه السلام : وأنا منكما يا محمد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام فنظر رسول الله (ص) الى جبرئيل عليه السلام على كرسي من ذهب بين الساء فنظر رسول الله (ص) الى جبرئيل عليه السلام على كرسي من ذهب بين الساء والارض وهو يقول : لاسيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على .

الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد ، عن عبيد الله بن احمد الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري ، عن ابان بن عيان قال : حدثني فضيل البرجمي قال : كنت بمكة وخالد بن عبد الله أمير وكان في المسجد عند زمزم فقال : ادعوا لي قتادة قال · فجاء شيخ أحمر الرأس والمحية فدنوت الأسمع ، فقال خالد : باقتادة اخبرني بأكرم وقعة كانت في العرب وأذل وقعة كانت في العرب وأغز وقعة كانت في العرب وأذل المير اخبرك بأكرم وقعة كانت في العرب وأخل وقعة كانت في العرب وأذل المير اخبرك بأكرم وقعة كانت في العرب وأحدة ، قال خالد : ويحك واحدة ! قال نعسم اصلح الله الأمير ، قال اخبرني ؟ قال بدر ، قال وكيف ذا ؟ قال إن بدراً الميرم وقعة كانت في العرب بها اكرم الله عز وجل الاسلام وأهله وهي أعز وقعة اكرم وقعة كانت في العرب بها اكرم الله عز وجل الاسلام وأهله وهي أعز وقعة

كانت في العرب ، بها اعز الله الاسلام وأهله وهي اذل وقعة كانت في العرب فلما قتلت قريش يومئذ ذلت العرب ، فقال له خالد : كذبت لعمر الله إنكان في العرب يومئذ من هو اعز منهم ويلك ياقتادة اخبرني باشعارهم ؟ قال : خرج أبو جهل يومئذ وقد اعلم ليرى مكانه وعليه عمامة حمراء وبيده ترس مذهب وهو يقول :

ماتنقم الحرب الشموس مي بازل عامين حديث السن لمثل هذا ولدتني امي

فقال ؛ كذبت عدو الله إن كان ابن اخي لافرس منه يعني خالد بن الوليد وكانت أمه قشيرية وبلك ياقتادة من الذي يقول ؛ « اوفي بميعادي وأحمي عن حسب » ؟ فقال : أصلح الله الامير ليس هذا يومئذ ، هذا يوم احد خرج طلحة بن ابي طلحه وهو ينادي من يبارز فلم يخرج اليه احد ، فقال ؛ إنكم تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم الى النار ونحن نجهزكم باسيافنا الى الجنسة فليبرزن الي رجل يجهزني بسيفه الى النار وأجهزه بسيفي الى الجنة ، فخرج اليه على بن ابي طالب (ع) وهو يقول :

أنا ابن ذي الحوضين عبدالمطلب وهاشم المطعم في العام السغب أو في بميعادي وأحمي عن حسب

فقال خالد لعنه الله ؛ كذب لعمري والله ابو تراب ما كان كذلك ، فقال الشيخ : أيها الامير اثذن لي في الانصراف ، قال : فقام الشيخ يفرج الناس بيده وخرج وهو يقول : زنديق ورب الكعبة زنديق ورب الكعبة .

## حديث آنم (ع) مع الشجرة

٩٢ - علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد ابن الفضيل ، عن ابي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى عهد الى T دم عليه السلام أن لايقرب هذه الشجرة فلما بلغ الوقت الذي كان في علم الله ان يأكل منها نسى فأكل منها وهو قول الله عز وجل « ولقد عهدنا الى T دم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً » فلما اكل آدم عليه السلام من الشجرة أهبط الى الارض فولد له هابيل واخته توأم وولد له قابيل واخته توأم ، ثم ان آ دم عليه السلام أمر هابيل وقابيل أن يقربا قرباناً وكان هابيل صاحب غنم وكان قابيل صاحب زرع فقرب هابيل كبشاً من أفاضل غنمه وقرب قابيل من زرعه مالم ينق فتقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل وهو قول الله عز وجل : « واتل علمهم نبأ ابني آ دم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر \_ الى آخر الآية \_ » وكان القربان تأكله النار فعمد قابيل الى النار فبني لها بيتاً وهو أول من بني بيوت النار فقال : لأعبدن هذه النار حتى تتقبل مني قرباني ، ثم إن ابليس لعنه الله أتاه ـ وهو يجري من ابن آ دم مجرى الدم في العروق فقال له : ياقابيل قد تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانك وإنك إن تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك ويقولون نحن ابناء الذي تقبل قربانه فاقتله كيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك فقتله فلما رجع قابيل الى آ دم عايه السلام قال له : ياقابيل اين هابيل ؟ فقال : اطلبه حيث قربنا القربان فانطلق آ دم (ع) فوجد هابيل قتيلا فقال آدم عليه السلام : لعنت من ارض كما قبلت دم هابيل وبكي آ دم عليه السلام على هابيل أربعين ليلة ثم ان آ دم سأل ربه ولداً فولد له غلام فسهاه هبة الله لأن الله عز وجل وهبه له وأخته توأم .

فلما انقضت نبرة آ دم عليه السلام واستكمل أيامه اوحى الله عز وجل اليه ان يا آ دم قد انقضت نبوتك واستكملت ايامك فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة في العقب من ذريتك عند هبة الله فإني لن اقطع العلم والايمان والاسم الاكبر وآثار النبوة من العقب من ذريتك الى يوم القيامة ولن ادع الارض إلا وفيها عالم يعرف به ديني ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد فيما بينك وبين نوح وبشر آ دم بنوح عليه السلام فقال : إن الله تبارك وتعالى باعث نبياً اسمه نوح وانه يدعو الى الله عز ذكره ويكذبه قومه فيهلكهم الله بالطوفان وكان بين آدم وبين نوح عليها السلام عشرة آباء انبياء وأوصياء كلهم واوصى آدم عليه السلام الى هبة الله أن من أدركه منكم فليؤمن به وليتبعه وليصدق به فإنه ينجو من الغرق ، ثم ان آ دم عليه السلام مرض المرضة التي مات فها فأرسل هبة الله وقال له : إن لقيت جبر ثيل أو من لقيت من الملائكة فاقرأه مني السلام وقل له : ياجبرتيل إن أبي يستهديك من ثمار الجنة ، فقال له جبرئيل : ياهبة الله ان أباك قد قبض وإنا نزلنا للصلاة عليه فارجع فرجع فوجد آدم عليه السلام قد قبض فأراه جبرئيل كيف يغسله فغسله حتى اذا بلغ الصلاة عليه ، قال هبة الله : ياجبر ئيل تقدم فصل على آدم فقال له جبر ثيل إن الله عز وجل أمرنا ان نسجد لأبيك آدم وهو في الجنة فليس لنا ان يؤم شيئاً من ولده ، فتقدم هبة الله فصلى على أبيه وجبر ثيل خلفه وجنود الملائكة وكبر عليه ثلاثين تكبيرة فأمر جبرئيل عليه السلام فرفع خمساً وعشرين تكبيرة \_ والسنة اليوم فينا خمس تكبيرات ، وقد كان يكبر على أهل بدر تسعاً وسبعاً \_ ثم ان هبة الله لما دفن اباه اتاه قابيل فقال : ياهبة الله اني قد رأيت ابي آ دم قد خصك من العلم بما لم اخص به أنا وهو العلم الذي دعا به اخوك هابيل فتقبل قربانه و إنمـــا قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون : نحن ابناء الذي تقبل قربانه وأنتم أبناء الذي ترك قربانه فانك إن أظهرت من العلم الذي اختصك به أبوك شيئاً قتلتك كما قتلت اخاك هاميل فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم والايمان والاسم الاكبر وميراث النبوة وآثار علم النبوة حتى بعث الله نوحاً عليه السلام وظهرت وصية هبة الله حين نظروا في وصية آدم عايه السلام فوجدوا نوحاً عليه السلام نبياً قد بشر به آدم عليه السلام فآمنوا به واتبعوه وصدقوه وقد كان آدم عليه السلام وصي هبة الله أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة فيكون يوم عيدهم فيتعاهدون نوحاً وزمانه الذي يخرج فيه وكذلك جاء في وصية كل نبي حتى بعث الله محمداً (ص) وإنما عرفوا نوحاً بالعلم الذي عندهم وهو قول الله عز وجل: « ولقد أرسلنا نوحاً الى قومه - الى آخر الآية - » وكان من بين آدم ونوح من الانبياء مستخفين ولذلك خنى ذكرهم في القرآن فلم يسموا كما سمي من استعلن من الانبياء صلوات الله عليهم أجمعين وهو قول الله عز وجل: « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ع يعني لم اسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الانبياء عليهم السلام .

فكث نوح عليه السلام في قومه الف سنة إلا خسين عاماً ، لم يشاركه في نبوته أحد ولكنه قدم على قوم مكذبين للانبياء عليهم السلام الذين كانوا بينه وبين آ دم عليه السلام وذلك قول الله عز وجل : « كذبت قوم نوح المرسلين » يعني من كان بينه وبين آ دم عليه السلام الى ان انتهى الى قوله عز وجل : « وإن ربك لهو العزبز الرحيم » ثم إن نوحاً عليه السلام لما انقضت نبوته واستكملت أيامه اوحى الله عز وجل اليه ان يانوح قد قضيت نبوتك واستكملت ايامك فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة في العقب من ذريتك ، فاني لن اقطعها كما لم أقطعها من بيوتات الانبياء عليهم السلام التي بينك وبين آدم عليه السلام ولن ادع الارض إلا وفيها عالم يعرف به ديني وتعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد فيا بين قبض النبي الى خروج النبي الآخر وبشر نوح طاعتي ويكون نجاة لمن يولد فيا بين قبض النبي الى خروج النبي الآخر وبشر نوح

ساماً بهود عليه السلاموكان فيما بين نوح وهود من الانبياء عليهم السلام وقال نوح إن الله باعث نبياً يقال له : هودوإنه يدعو قومه الى الله عز وجل فيكذبونه والله عز وجل مهلكهم بالريح فمنادركه منكم فليؤمن به وليتبعه فإن الله عزوجل ينجيه من عذاب الريح وأمر نوح عليه السلام ابنه ساماً أن يتعاهد هذه الوصيةعند رأس كل سنة فيكون بومثذ عيداً لهتم ، فيتعاهدون فيه ماعندهم من العلم والايمان والاسم الاكبر ومواريث العلم وآثار علم النبوة فوجدوا هودآ نبيآ عليه السلام وقد بشربه أبوهم نوح عليه السلام فآ منوا به واتبعوه وصدقوه فنجوا من عذاب الربح وهو قول الله عز وجل: « والى عاد اخاهم هوداً » وقوله عز وجل: «كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم اخوهم هود ألا تتقون ، وقال تبارك وتعالى : « ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب » وقوله : « ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ( لنجعلها في أهل بيته ) ونوحاً هدينا من قبل » لنجعلها في أهل بيته وأمر العقب من ذرية الانبياء عليهم السلام من كان قبل ابراهيم لابراهيم عليه السلام وكان بين إبراهيم وهود من الانبياء صلوات الله عليهم وهو قول الله عز وجل : ﴿ وَمَاقُومُ لوط منكم ببعيد ، وقوله عز ذكره : « فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي » وقوله عز وجل : ﴿ وَإِبْرَاهُمِ إِذْ قَالَ لَقُومُهُ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاتَّقُوهُ ذَلَّكُمْ خَيْرُ لَكُمْ ﴾ فجرى بين كل نبيين عشرة أنبياء وتسعة وثمانية أنبياء كلهم أنبياء وجرى لكل نبي ماجرى لنوح عليه السلام وكما جرى لآدم وهود وصالح وشعيب وإبراهيم صلوات الله عليهم حتى انتهت الى يوسف بن يعقوب عليهما السلام ، ثم صارت من بعد يوسف في أسباط اخوِته حتى انتهت الى موسى عليه السلام فكان بين يوسف وبين موسى من الانبياء عليهم السلام فأرسل الله موسى وهارون عليهما السلام الى فرعون وهامان وقارون ثم ارسل الرسل تترى ٥ كلما جاء امة رسولهم كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث a وكانت بنو اسرائيل تقتل نبياً واثنان قائمان ويقتلون اثنين وأربعة قيام حتى انه كان ربما قتلوا في اليوم الواحد

سبعين نبيآ ويقوم سوق قتلهم آخر النهار فلما نزلت النوراة على موسى عليه السلام بشر بمحمد ( ص ) و کان بین یوسف وموسی من الانبیاء و کان وصی موسی يوشع بن نون عليه السلام وهو فتاه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ، فلم تزل الانبياء تبشر بمحمد ( ص ) حتى بعث الله تبارك وتعالى المسيح عيسي بن مريم فبشر بمحمد ( ص ) وذلك قوله تعالى : « يجدونه ( بعني اليهود والنصارى ) مكتوباً ( يعني صفة محمد ( ص ) ) عندهم ( يعني ) فى التوراة والانجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وهو قول الله عز وجل يخبر عن عيدي : «ومبشرا برسول يأتّي من بعدي اسمه أحمد وبشر موسى وعيسى بمحمد (ص) كما بشر الانبياء عليهم السلام بعضهم ببعض حتى بلغت محمداً (ص) ، فلم قضى محمد صلى الله عليه وآله نبوته واستكملت أيامه أوحى الله تبارك وتعالى اليه يامحمد قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك فاجعل العلم الذي عندك والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب عليه السلام فابي لم اقطع العلم والايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة من العقب من ذريتك كما لم أقطعها من بيوتات الانبياء الذين كانوا بينك وبين أبيكآ دم وذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَ اللهِ اصطفى آ دم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم » وان الله تبارك وتعالى لم يجعل العلم جهلا ولم يكل أمره الى احد من خلقه لا الى ملك مقرب ولانبي مرسل ولكنه أرسل رسولا من ملائكته فقال له : قل كذا وكذا فأمرهم بما يحب ونهاهم عما يكره فقص اليهم أمر خلقه بعلم فعلم ذلك العلم وعلم انبياءه وأصفياءه من الانبياء والاخوان والذرية التي بعضها من بعض فذلك قوله جل وعز : « فقد آتينا آل ابراهيمالكتاب والحسكمة وآتيناهم ملكا عظيما» فأما الكتاب فهو النبوة وأما الحسكمة فهم الحكاء من الانبياء من الصفوة وأما الملك العظيم فهم الائمة (الهداة) من الصفوة وكل هؤلاء من الذرية التي بعضها من بعض والغلماء الذين جعل الله فيهم

البقية وفيهم العاقبة وحفظ الميثاق حتى تنقضي الدنيا والعلماء ، ولولاة الامر استنباط العلم وللهداة فهذا شأن الفضل من الصفوة والرسل والانبياء والحكماء وأثمة الهدى والحلفاء الذين همولاة أمر الله عز وجل واستنباط علم الله وأهل آثار علم الله من الذرية التي بعضها من بعض من الصفوة بعد الانبياء عليهم السلام من الأَباء والأخوان والذرية من الانبياء ، فمن أعتصم بالفضل انتهمي بعلمهم ونجا بنصرتهم ومن وضع ولاة أمر الله عز وجل واهل استنباط علمه في غير الصفوةمن بيوتات الانبياء عليهم السلام فقد خالف امر الله عز وجل وجعل الجهال ولاة امر الله والمتكلفين بغير هدى من الله عز وجل وزعموا انهم اهل استنباط علم الله فقسد كذبوا على الله ورسوله ورغبوا عن وصيه عليه السلام وطاعته ولم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى ، فضلوا وأضلوا أتباعهم ولم يكن لهم حجة يوم القيامة إنما الحجة في آل ابراهيم عليه السلام لقول الله عز وجل : « ولقد آتينـــــا آل ابراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكاً عظيما ، فالحجة الانبياء عليهم السلام وأهل بيوتات الانبياء عليهم السلام حتى تقوم الساعة لأن كتاب الله ينطق بذلك ، وصية الله بعضها من بعض التي وضعها على الناس فقال عز وجل : « في بيوت أذن الله ان ترفع، وهي بيو ( تا ) ت الانبياء والرسل والحكماء وأثمة الهدى فهذا بيان عروة الايمان التي نجا بها من نجا قبلكم وبها ينجو من يتبع الاثمة وقال الله عز وجل في كتابه :

« ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليان وأبوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع وبونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى سراط مستقيم ... أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفربها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فانه وكل بالفضل من أهل بينه والاخوان والذرية وهو قول الله تبارك وتعالى :

ان تكفر به امتك فقد وكلت أهل بيتك بالايمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون به أبداً ولا أضيع الايمان الذي ارسلتك به من أهل بيتك من بعدك علماء أمتك وولاة أمري بعدك وأهل استنباط العلم الذي ليس فيه كذب ولا اثم ولا زور ولا بطر ولا رياء فهذا بيان ماينتهى اليه أمر هذه الامة ، إن الله جل وعز طهر أهل بيت نبيه عليهم السلام وسألهم أجر المودة وأجرى لهم الولاية وجعلهم اوصياءه وأحباءه ثابتة بعده في امته ، فاعتبروا يا أبها الناس فيا قلت حيث وضع الله عز وجل ولايته وطاعته ومودته واستنباط علمه وحججه فاياه فتقبلوا وبه فاستمسكوا تنجوا به وتكون لكم الحجة يوم القيامة وطريق ربكم جل وعز ولا تصل ولاية الى الله عز وجل إلا بهم فن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يكرمه ولا يعذبه ومن بأتي الله عز وجل بغير ما أمره كان حقاً على الله عز وجل أن يذله وأن يعذبه .

فخمسائة سنة وأما في قولك فستائة سنة قال: فاخبرني عن قول الله عز وجل لنبيه: « واسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» من الذي سأل محمداً (ص) وكان بينه وبين عيسى خمسائة سنة ؟ قال: فتلا أبو جعفر عليه السلام هذه الآية:

« سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا » فكان من الآيات التي أراها الله تبارك وتعالى عمداً (ص) حيث اسرى به الى بيت المقدس ان حشر الله عز ذكره الاولين والآخرين من النبين والمرسلين ثم امر جبر ثيل عليه السلام فأذن شفعاً وأقام شفعاً وقال في اذانه : حي على خير العمل ، ثم نقدم محمد (ص) فصلى بالقوم فلما انصرف قال لهم : على ماتشهدون وما كنم تعبدون ؟ قالوا : نشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأنك رسول الله ، أخذ على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، فقال نافع : صدقت يا أبا جعفر ، فأخبرني عن قول الله عز وجل :

« أولم يرالذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما » ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آ دم الى الارض وكانت السهاوات رتقاً لاتمطر شيئاً وكانت الارض رتقاً لاتنبت شيئاً فلما ان تاب الله عز وجل على آ دم عليه السلام أمرالسهاء فتقطرت بالغهام ثم أمرها فأرخت عزاليها ثم امر الارض فأنبتت الاشجار وأثمرت الثهار وتفهقت بالانهار فكان ذلك رتقها وهذا فتقها ، قال نافع : صدقت باين رسول الله ، فأخبرني عن قول الله عز وجل :

« يوم تبدل الارض غير الارض والسموات » أي أرض تبدل يومئذ ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : أرض تبنى خبزة يأكلون منها حتى يفرغ الله عز وجل من الحساب ، فقال نافع : إنهم عن الاكل لمشغولون ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : أهم يومئذ أشغل أم إذ هم في النار ؟ فقال نافع : بل إذهم في النار قال : فوالله ماشغلهم إذ دعوا بالطعام فأطعموا الزقوم ودعوا بالشراب

فسقوا الحميم ، قال : صدقت يا بن رسول الله ولقد بقيت مسألة واحدة ، قال : وماهي ؟ قال : إخبرني عن الله تبارك وتعالى متى كان ؟ قال : ويلك متى لم يكن حتى اخبرك متى كان ، سبحان من لم يزل ولا يزال فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، ثم قال : يانافع إخبرني عما اسألك عنه ، قال : وما هو ؟ قال : مانقول في أصحاب النهروان فإن قلت : إن امير المؤمنين قتلهم بحق فقد ارتددت وإن قلت إنه قتلهم باطلا فقد كفرت ، قال : فولى من عنده وهو يقول : أنت والله اعلم الناس حقاً حقاً ، فأتى هشاماً فقال له : ماصنعت قال : دعني من كلامك هذا والله أعلم الناس حقاً حقاً وهو ابن رسول الله (ص) حقاً ومحق بعق ومحق بن يتخذوه نبياً .

### حديث نصراني الشام مع الباقر (ع)

\$ 9 — عنه ، عن اسماعيل بن ابان ، عن عمر بن عبد الله الثقني قال : أخرج هشام بن عبد الملك أبا جعفر عليه السلام من المدينة الى الشام فأنزله منه وكان يقعد مع الناس في مجالسهم فبينا هو قاعد وعنده جاعة من الناس يسألونه إذ نظر الى النصارى يدخلون في جبل هناك فقال : ما لهؤلاء ؟ ألهم عيد اليوم ؟ فقالوا : لا يابن رسول الله ولسكنهم يأتون عالماً لهم في هذا الجبل فى كل سنة في هذا اليوم فيخرجونه فيسأ لونه عما يريدون وعما يكون في عامهم فقال أبو جعفر عليه السلام : وله علم ؟ فقالوا : هو من اعلم الناس قد ادرك أصحاب الحواريين من أصحاب عيسي عليه السلام قال : فهل نذهب اليه ؟ قالوا ذاك اليك يابن من أصحاب عيسي عليه السلام قال : فهل نذهب اليه ؟ قالوا ذاك اليك يابن رسول الله ، قال : فقنع أبو جعفر عليه السلام رأسه بثوبه ومضي هو وأصحابه فاختلطوا بالناس حتى اتوا الجبل فقعد أبو جعفر عليه السلام وسط النصارى هو وأصحابه وأخرج النصارى بساطاً ، ثم وضعوا الوسائد ، ثم دخلوا فاخرجوه ثم

ربطوا عينيه ، فقلب عينيه كأنها عينا افعى ثم قصد الى أبي جعفر عليه السلام فقال يا شبخ أمنا أنت أم من الامة المرحومة ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام : بل من الامة المرحومة . فقال ابو جعفر عليه السلام : بل من جهالهم فقال النصراني أسألك ام تسألني ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام : سلني فقال النصراني : يا معشر النصارى رجل من امة محمد يقول سلني إن هذا لمليء بالمسائل ثم قال : ياعبد الله اخبرني عن ساعة ما هي من الليل ولا من النهار أي ساعة هي ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فقال النصراني : فاذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن اي الساعات هي ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام : من ساعات الجنة وفيها تفيق مرضانا ، فقال النصراني : فأسألك ام تسألني ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام : أهل الجنة كيف صاروا يأ كلون ولا يتغوطون اعطني مثلهم في الدنيا ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : أبو جعفر عليه السلام : هذا الجنين في بطن امه يأكل مما تأكل امه ولا يتغوط فقال النصراني : ألم تقل ما انا من جهالهم ، فقال النوجهفر عليه السلام : أبو جعفر عليه السلام : هذا الجنين في بطن امه يأكل مما تأكل امه ولا يتغوط فقال النصراني : ألم تقل ما انا من علمائهم ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام : أبو جعفر عليه السلام : فقال النصراني : فأسألك او تسألني ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام : أبو جعفر عليه السلام : فقال النصراني : ألم تقل ما انا من عهائهم ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام :

فقال أبو جعفر عليه السلام: سلني ، فقال: يا معثر النصارى والله لأسأ لنه عن مسألة يرتطم فيها كما يرتطم الحار في الوحل ، فقال له: سل ، فقال اخبرني عن رجل دنا من امرأته فحملت باثنين حملتها جميعاً في ساعة واحدة وولدتها في ساعة واحدة ودفنا في قبر واحد عاش احدهما خسين ومائة سنة وعاش الآخر خسين سنة من هما ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام: عزير وعزرة كانا حملت امها بهما على ماوصفت ووضعتها على ما وصفت وعاش عزير وعزرة كذا وكذا سنة ثم امات الله تبارك وتعالى عزيراً مائة سنة ثم بعث وعاش مع عزرة هذه الحمسين سنة وماتا كلاهما في ساعة واحدة فقال النصراني:

يامعشر النصارى ما رأيت بعيني قط أعلم من هذا الرجل لاتسألوني عن حرف وهذا بالشام ردوني ، قال : فردوه الى كهفه ورجع النصارى مع ابي جعفر عليه السلام:

### حديث ابي الحسن موسى (ع)

و و حدد بن منصور الخزاعي ، عن علي بن سويد ، و عدد بن يحيى ، عن محمد عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن اسماعيل بن يزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي ابن سويد ، والحسن بن محمد ، عن محمد بن احمد النهدي ، عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد قال : كتبت الى ابي الحسن موسى عليه السلام وهوفي الحبس كتاباً اسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس الجواب علي اشهراً ثم أجابني بجواب هذه نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين ، وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات ومن في الارض اليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والادبان المتضادة ، فحسيب ومخطىء ، وضال ومهتدي ، وسميع وأصم وبصير وأعمى حيران ، فالحمد لله الذي عرف ووصف دينه محمد (ص) .

أما بعد فانك امرؤ انزلك الله من آل محمد بمنزلة خاصة وحفظ مودة ما استرعاك من دينه وما الهمك من رشدك وبصرك من أمر دينك بتفضيلك إياهم وبردك الامور اليهم ، كتبت تسألني عن امور كنت منها في تقية ومن كتانها في سعة فلها انقضى سلطان الجبابرة وجاء سلطان ذي السلطان العظيم بفراق الدنيسا المذمومة الى اهلها العتاة على خالقهم رأيت ان افسر اك ما سألتني عنه محافة أن

تدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم ، فانق الله عز ذكره وخص بذلك الامر أهله واحذر أن تكون سبب بلية على الاوصياء أو حارشاً عليهم بافشاء ما استودعتك وإظهار ما استكتمتك ولن تفعل إن شاء الله .

إن اول ما انهمي اليك أني انعى البك نفسي فى ليالي هذه غير جازع ولانادم ولا شاك فيا هو كائن مما قد قضى الله عز وجل وحتم فاستمسك بعروة الدين ، آل محمد والعروة الوثني الوصي بعد الوصي والمسالمة لهم والرضا بما قالوا ولانلتمس دين من ليس من شيعتك ولا تحبن دينهم فانهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم وتدري ما خانوا أماناتهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه ودلوا على ولاة الامر منهم فانصرفوا عنهم فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون:

وسألت عن رجلين اغتصبا رجلا مالا كان ينفقه على الفقراء والمساكين وابناء السبيل وفي سبيل الله فلما اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتى حملاه إياه كرها فوق رقبته الى منازلها فلما احرزاه توليا إنفاقه أيبلغان بذلك كفراً ؟ فلعمري لقد نافقا قبل ذلك وردا على الله عز وجل كلامه وهزئا برسوله (ص) وهما الكافران عليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والله ما دخل قلب أحد منها شيء من الايمان منذ خروجها من حالتيها وما ازداد إلا شكاً ، كانا خداعين مرتابين ، مناففين حتى توفتها ملائكة العذاب الى محل الخزي في دار المقام .

وسأالت عن حضر ذلك الرجلوهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف ومنكر فأولئك أهل الردة الاولى من هذه الامة فعليهم لعنة الله والملائسكة والناس اجمعين .

وسألت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه ماض وغابر وحادث فأمـــا الماضي فمفسر وأما الغابر فمزبور وأما الحادث فقذف فى القلوب ونقر في الاسماع وهو أفضل علمنا ولانبي بغد نبينا محمد (ص).

وسألت عن المهات اولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم فأما امهات أولادهم فهن عواهر الى يوم القيامة نكاح بغير ولي وطلاق فى غير عدة ، وأما من دخل فى دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه .

وسألت عن الزكاة فيهم فما كان من الزكاة فأنتم احق به لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان متكم وأين كان وسألت عن الضعفاء فالضعيف من لم يرفع اليه حجة ولم يعرف الاختلاف فليس بضعيف .

وسألت عن الشهادات لهم فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك والوالدين والاقربين فيا بينك وبينهم فإن خفت على أخبك ضيما فلا ، وادع الى شرايط الله عز ذكره بمعر فتنا من رجوت إجابته ولا تحصن بحصن رياء ووال آل محمد ولا تقل لما بلغك عنا ونسب الينا هذا باطل وإن كنت تعرف منا خلاف فإنك لاتدري لما قلناه وعلى أي وجه وصفناه ، آمن بما اخبرك ولا تفش ما استكتمناك من خبرك ، إن من واجب حق اخيك أن لانكتمه شيئاً تنفعه به لأمر دنياه وآخرته ولا تحقد عليه وإن اساء واجب دعوته إذا دعاك ولا تخل بينه وبين عدوه من الناس وإن كان اقرب اليه منك وعده في مرضه ، ليس من اخلاق المؤمنين الغش ولا الاذى ولا الحيانة ولا الكبر ولا الحنا ولا الفحش ولا الامر به فإذا رأيت المشوه الاعرابي في جحفل جرار فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين وإذا انكسفت الشمس فار فع بصرك الى الساء وانظر ما فعل الله عز وجل بالمجرمين فقد فسرت لك جملا مجلا وصلى الله على محمد وآله الاخيار .

#### حديث نادر

وسوله الله والحد وقتل ابن الله والحد وقت بين يدي عماد بن سماعة ، عن محمد بن اليوب ، وعلى بن ابراهيم ، عن ابيه جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن ابي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : أنى ابو ذر رسول الله (ص) فقال : يارسول الله اني قد اجتويت المدينة أفتأذن لي ان اخرج أنا وابن اخيى الى مزينة فنكون بها ؟ فقال : إني اخشى ان يغير عليك خيل من العرب فيقتل ابن اخيك فتأتيني شعثاً فتقوم بين يدي متكتاً على عصاك فتقول : قتل ابن اخي واخذ السرح فقال : يارسول الله بل لايكون الا خيرا إن شاء الله فأذن له رسول الله (ص) فخرج هو وابن اخيه وامرأته فلم يلبث هناك إلا يسيراً حتى غارت خيل لبني فزارة فيها عيينة بن حصن فاخذت السرح وقتل ابن أخيه واخذت امرأته من بنى غفار وأقبل ابو ذر يشتد حتى وقف بين يدي رسول الله (ص) وبه طعنة جاثفة فاعتمد على عصاه وقال : صدق الله ورسوله اخذ السرح وقتل ابن اخي وقت بين يديك على عصاي فصاح رسول الله عليه وآله في المسلمين فخرجوا في الطلب فردوا السرح وقتلوا نفراً من المشركين .

9V \_\_ أبان ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : نزل رسول الله (ص) في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على شفير واد ، فأقبل سيل فحال بينه وبين اصحابه فرآه رجل من المشركين والمسلمون قيام على شفير الوادي ينتظرون منى ينقطع السيل فقال رجل من المشركين لقومه : أنا اقتسل محمداً فجاء وشد على رسول الله (ص) بالسيف ، ثم قال : من ينجيك مني

يامحمد ؟ فقال : ربي وربك فنسفه جبرئيل عليه السلام عن فرسه فسقط على ظهره ، فقام رسول الله (ص) وأخذ السيف وجلس على صدره وقال : من ينجيك مني ياغورث فقال : جودك وكرمك يامحمد ، فتركه فقام وهو يقول: والله لأنت خير مني واكرم .

حمل بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد (وعلي بن محمد عن القاسم بن محمد) عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن القاسم بن محمد) عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن القاسم بن محمد السلام قال : قال ان قدرتم أن لاتعرفوا فافعلوا وما عليك ان لم يثن الناس عليك وماعليك ان تكون مذموماً عند الناس اذا كنت محموداً عند الله تبارك وتعالى ، إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لاخير في الدنيا لا لأحد رجلين : رجل يزداد فيها كل يوم إحساناً ورجل يتدارك منيته بالتوبة وأنى له بالنوبة فوالله أن لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله عز وجل منه عملا الا بولايتنا أهل البيت ، ألا ومن عرف حقنا أو رجا الثواب بنا ورضي بقوته نصف مد كل يوم ومايستر به عورته وما اكن به رأسه وهم مع ذلك والله خاتفون وجلون ودوا أنه حظهم من الدنيا وكذلك وصفهم الله عز وجل حيث يقول : و والدين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ، ما الذي آتوا به ، آتوا والله بالطاعة مع الهبة والولاية وهم في ذلك خاتفون أن لايقبل منهم وليس والله خوفهم خوف مع الله فيا هم فيسه من اصابة الدين ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصرين في شك فيا هم فيسه من اصابة الدين ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصرين في مهتنا وطاعتنا .

ثم قال : إن قدرت ان لاتخرج من بيتك فافعل فإن عليك في خروجك ان لاتغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا تراثي ولا تتصنع ولاتداهن .

ثم قال : نعم صومعة المسلم بيته يكف فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجه ، إن من عرف نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله عز وجل قبل ان يظهر شكرها على لسانه ومن ذهب يرى ان له على الآخر فضلا فهو من المستكبرين ، فقلت له

إنما يرى ان له عليه فضلا بالعافية اذا رآه مرتكباً للمعاصى ؟ فقال : هيهات هيهات فلعله ان يكون قد غفر له ما أنى وانت موقوف محاسب أما ثلوت قصة سحرة موسى عليه السلام ثم قال : كم من مغرور بما قد انعم الله عليه ، وكم من مستدرج بستر الله عليه وكم من مفتون بثناء الناس عليه ثم قال : إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الامة إلا لأحد ثلاثة : صاحب سلطان جائر وصاحب هوى والفاسق المعلن .

ثم ثلا : وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ، ثم قال : ياحفص الحب افضل من الجوف ، ثم قال : والله ما احب الله من احب الدنيا ووالى غيرنا ومن عرف حقنا وأحبنا فقد احب الله تبارك وتعالى ، فبكى رجل فقالم : أتبكي لو ان أهل السماوات والارض كلهم اجتمعوا يتضرعون الى الله عز وجل أن ينجيك من النار ويدخلك الجنة لم يشفعوا فيك (ثم كان لك قلب حي لكنت أخوف الناس لله عز وجل في تلك الحال ) ثم قال له : ياحفص كن ذنبا ولاتكهى رأساً ، ياحفص قال رسول الله (ص) : من خاف الله كل لسانه .

ثم قال : بينا موسى بن عمران عليه السلام يعظ اصحابه اذ قام رجل فشق قيصه فأوحى الله عز وجل اليه ياموسى قل له : لاتشق قميصك ولـــكن اشرح لى عن قلبك .

ثم قال : مر موسى بن عمران عليه السلام برجل من اصحابه وهو ساجد فانصرف من حاجته وهو ساجد على حاله فقال له موسى عليه السلام : لوكانت حاجتك بيدي لقضيتها لك ، فأوحى الله عز وجل اليه ياموسى لوسجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته حتى يتحول عما اكره الى ما احب .

#### حديث رسول الله (ص)

99 — على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ما كان شيء احب الى رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يظل جائعاً خائفاً فى الله .

• • ﴿ ﴿ حَدَّةُ مِنْ أَصِحَابِنَا ، عَنْ سَهُلَّ بِنَ زَيَّادٌ ، وأَبُو عَلَي الْأَشْعَرِي ، عن محمد بن عبد الجبار جميعاً ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن سعيد ابن عمرو الجعني ، عن محمد بن مسلم قال : دخلت على ابي جعفر عليه السلام ذات يوم وهو يأكل متكثاً قال : وقد كان يبلغنا أن ذلك يكره فجعلت انظرُ اليه فدعاني الى طعامه فلما فرغ قال : يامحمد لعلك ترى أن رسول الله (ص) رأته عين وهو يأكل وهو متكىء من ان بمثه الله الى ان قبضه ، ثم قال ؛ رد على نفسه فقال: لا والله مارأته عين يأكل وهو متكىء من ان بعثه الله الى أن قبضه ثم قال : يا محمد لعلك ترى انه شبع من خبز البر ثلاثة ايام متوالية من أن بعثه الله الى ان قبضه ، ثم رد على نفسه ثم قال : لا والله ما شبع من خبز المر ثلاثة أيام متوالية منذ بعثه الله الى ان قبضه ، أما اني لا أقول : إنه كان لايجه لقد كان يجيز الرجل الواحد بالماثة من الابل فلو اراد ان يأكل لأكل ولقد أتاه جبرثيل عليه السلام بمفاتيح خزائن الارض ثلاث مرات يخيره من غير ان ينقصه اقله تبارك وتعالى مما اعد الله له يوم القيامة شيئاً فيختار التواضع لربه جـــل وعز وما سئل شيئاً قط فيقول : لا ، إن كان اعطى وإن لم يكن قال . يكون وما اعطى على الله شيئاً قط إلا سلم ذلك اليه حتى ان كان ليعطي الرجل الجنة فيسلم الله ذلك له ، ثم تناولني بيده وقال : وان كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد ويطعم الناس خبر البر واللحم ويرجع الى اهله فيأكل الحبر والزيت وإن كان ليشتري القميص السنبلاني ثم يخبر غلامه خيرهما ، ثم يلبس الباقي فإذا جاز اصابعه قطعه واذا جاز كعبه حذفه وما ورد عليه أمران قط كلاهما لله رضي إلا أخذ بأشدهما على بدنه ولقد ولى الناس خمس سنين فما وضم حجرة على آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا اقطع قطيعة ولا اورث بيضاء ولا حمراء إلا سبعائة درهم فضلت من عطاياه أراد ان يبناع لأهله بها خادماً وما اطاق أحد عمله وإن كان على بن الحسين عليها السلام لينظر في الكتاب من كتب على عليه السلام فيضرب به الارض ويقول من يطيق هذا .

( • ) \_ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد بن ابن نصر ، عن حماد بن عثمان قال : حدثني ابن المغيرة قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : إن جبر ئيل عليه السلام أتى رسول الله (ص) فخيره وأشار عليه بالتواضع وكان له ناصحاً ، فكان رسول الله (ص) يأكل اكلة العبد وبجلس جلسة الهبد تواضعاً لله تبارك وتعالى ، ثم أناه عند الموت بمفاتيح خزائن الدنيا ، بعث بها اليك ربك ليكون لك ما أقلت فقال : هذه مفاتيح خزائن الدنيا ، بعث بها اليك ربك ليكون لك ما أقلت الارض من غير ان ينقصك شيئاً ، فقال رسول الله (ص) : في الرفيق الاعلى عبد المؤمن الانصاري ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) عبد المؤمن الانصاري ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) عرضت علي بطحاء مكة ذهباً فقلت : يارب لا ولكن اشبع يوماً وأجوع يوماً فأذا شبعت حمدتك وشكر تك واذا جعت دعوتك وذكرتك .

# حديث عيسى بن مريم عليها السلام

۱۰۴ ـ علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن اسباط عنهم عليهم السلام قال : فيها وعظ الله عز وجل به عيسى (ع) .

ياعيسى أنا ربك ورب آبائك ، إسمي واحد وانا الاحد المتفرد بخلق كل شيء وكل شيء من صنعي وكل الي راجعون .

ياعيسى انت المسيح بأمري وأنت تخلق من الطين كهيئة الطير باذني وأنت تحيى الموتى بـــكلامي فكن الي راغباً ومني راهباً ولن تجد مني ملجاً إلا الي .

ياعيسى اوصيك وصية المتحن عليك بالرحمة حتى حقت لك مني الولاية بتحريك مني المسرة ، فبوركت كبيراً وبوركت صغيرا حيث ما كنت ، اشهد أتك عبدي ، ابن امتي ، أنزلني من نفسك كهمك واجعل ذكري لمعادك وتقرب الي بالنوافل وتوكل على اكفك ولا تتوكل على غيري فآخذ لك .

ياعيسى اصبر على البلاء وارض بالقضاء وكن كمسرتي فيك فإن مسرتيان اطاع فلا اعصى .

يا عيسى احيي ذكري بلسانك وليكن ودي في قلبك

ياعيسي تيقظ في ساعات الغفلة واحكم لي لطيف الحكمة .

ياعيسي كن راغباً راهباً وأمت قلبك بالخشية .

يا عيسى راع الليل لتحري مسرتي واظمأ نهارك ليوم حاجتك عندي .

ياعيسي نافس في الحير جهدك تعرف بالحير حيثًا توجهت .

ياعيسى احكم في عبادي بنصحي وقم فيهم بعدلي ، فقد آنزلت عليك شفاءاً لما في الصدور من مرض الشيطان . ياعيسي لا تكن جليساً لكل مفتون .

يا عيسى حقاً اقول : ما آمنت بي خليقة إلا خشعت لي ولا خشعت لي إلا رجت ثواني فاشهد انها آمنة من عقاني مالم تبدل او تغير سنتي .

يا عيسى ابن البكر البتول ابك على نفسك بكاء من ودع الاهل وقلى الدنيا وتركها لأهلها وصارت رغبته نها عند إلهه .

ياعيسى كن مع ذلك تلين الكلام وتفشي السلام ، يقظان اذا نامت عيون الابرار ، حذراً للمعاد والزلازل الشداد وأهوال يوم القيامة حيث لاينفع أهل ولا ولد ولا مال .

ياعيسي اكحل عينك بميل الحزن إذا ضحك البطالون.

ياعيسي كن خاشعاً صابراً ، فطوى لك إن نالك ما وعد الصابرون .

يا عيسى رح من الدنيا يوماً فيوماً وذق لما قد ذهب طعمه ، فحقاً أقول : ما انت إلا بساعتك ويومك ، فرح من الدنيا ببلغة وليكفك الخشن الجشب فقد رأيت الى ماتصير ومكتوب ما أخذت وكيف اتلفت .

ياعيسي اناك مسؤول فارحم الضعيف كرحمتي اياك ولا تقهر اليتيم .

ياعيسى ابك على نفسك في الخلوات وانقل قدميك الى مواقيت الصلاة واسمعنى لذاذة نطقك بذكري فإن صنيعي اليك حسن .

ياعيسي كم من امة اهلكتها بسالف ذنوب قد عصمتك منها .

ياعيسى ارفق بالضعيف وارفع طرفك الكليل الى السهاء وادعني فاني منك قريب ولاتدعني إلا متضرعاً الي وهمك هماً واحداً فانك متى تدعني كذلك اجبك يا عيسى اني لم ارض بالدنيا ثواباً لمن كان قبلك ولا عقاباً لمن انتقمت منه . ياعيسى إنك تفنى وأنا ابنى ومني رزقك وعندي ميقات اجلك والي ايابك وعلى حسابك فسلني ولا تسأل غيري فيحسن منك الدعاء ومني الاجابة :

ياعيسي ما اكثر البشر وأقل عدد من صبر ، الاشجار كثيرة وطيبها قليل

فلا يغرنك حسن شجرة حتى تذوق ثمرها ;

ياعيسى لايغرنك المتمرد على بالعصيان يأكل رزقي ويعبد غيري ثم يدعوني عند الكرب فاجيبه ثم يرجع الى ماكان عليه فعلى يتمرد ام بسخطي يتعرض ، فبي حلفت لآخذته أخذة ليس له منها منجا ولا دوني ملجأ ، أين يهرب من سمائي وأرضى :

ياعيسى قل لظلمة بني اسرائيل لاتدعوني والسحت تحت أحضانكم والأصنام في بيوتكم ، فاني آليت ان اجيب من دعاني وأن اجعل اجابتي اياهم لعناً عليهم حتى يتفرقوا :

ياحيسى كم اطيل النظر وأحسن الطلب والقوم في خفلة لايرجعون ، تخريج السكلمة من أفواههم ، لاتعيها قلوبهم ، يتعرضون لمقتي ويتحببون بقربي الى المؤمنين :

ياهيسى ليكن لسانك فى السر والعلانية واحداً وكذلك فليكن قلبك وبصرك واطوقلبك ولسائك عن المحارم وكف بصرك عما لاخير فيه فكم من ناظر نظرة قد زرعت فى قلبه شهوة ووردت به موارد حياض الهلكة .

ياغيسى كن رحياً مترحاً وكن كما تشاء ان يكون العباد لك واكثر ذكر (ك) الموت ومقارقة الاهلين ولاتله فإن اللهو يفسد صاحبه ولا تغفل فإن الغافل مني بعيد واذكرني بالصالحات حتى اذكرك .

ياعيسى تب الي بعد الذنب وذكر بي الاوابين وآمن بي وتقرب بي الى المؤمنين ومرهم يدعوني معك وإياك ودعوة المظلوم فإني آليت على نفسي ان افتح لها باباً مع السماء بالقبول وان اجيبه ولو بعد حين .

ياعيسى اعلم أن صاحب السوء يعدي وقرين السوء يردي ، وأعلم من تقار ن واختر لنفسك إخواناً من المؤمنين .

ياعيسي تب الي فإني لايتعاظمني ذنب أن اغفره وأنا ارحم الراحين اعمل

لنفسك في مهلة من أجلك قبل ان لايعمل لها غيرك واعبدني ليوم كألف سنة مما تعدون فيه اجزي بالحسنة أضعافها وإن السيئة توبق صاحبها فامهدلنفسك في مهلة ونافس في العمل الصالح ، فكم من مجلس قد نهض اهله وهم مجارون من النار .

ياعيسى ازهد فى الفاني المنقطع وطأ رسوم منازل من كان قبلك فادعهم وناجهم هل تحس منهم من أحد وخذ موعظتك منهم ، واعلم انك ستلحقهم في اللاحقين :

ياعيسى قل لمن تمرد على بالعصيان وعمل بالادهان ليتوقع عقوبتي وينتظر إهلاكي إياه سيصطلم مع الهالكين طوبى لك يابن مريم ، ثم طوبى لك ان اخذت بأدب إلهك الذي يتحنن عليك ترحماً وبدأك بالنعم منه تكرماً وكان لك فى الشدائد لاتعصه ياعيسى فإنه لايحل لك عصيانه قد عهدت اليك كما عهدت الى من كان قبلك وأنا على ذلك من الشاهدين .

ياعيسي ما أكرمت خليقة بمثل ديني ولا انعمت عليها بمثل رحمتي .

يا عيسى اغسل بالمــاء منك ما ظهر وداو بالحسنات منك ما بطن فإنك الي راجع .

ياعيسى اعطيتك ماانعمت به عليك فيضاً من غير تكديروطلبت منك قرضاً لنفسك فبخلت به عليها لتكون من الهالكين .

ياعيسى تزين بالدين وحب المساكين وامش على الارض هوناً وصل على البقاع فكلها طاهر .

ياعيسى شمر فكل ما هو آت قريب واقرأ كتابي وأنت طاهر واسمعي منك صوتاً حزيناً .

ياعيسى لاخير في لذاذة لاندوم وعيش من صاحبه يزول ، يا بن مريم لو رأت عينك ما أعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك شوقاً اليه فليس كدار الآخرة دار تجاور فيها الطيبون ويدخل عليهم فيها الملائكة المقربون وهم مما يأتي يوم القيامة من أهوالها آمنون ، دار لايتغير فيها النعيم ولا يزول عن أهلها . يابن مريم نافس فيها مع المتنافسين فإنها أمنية المتمنين ، حسنة المنظر ، طوبى لك يابن مريم إن كنت لها من العاملين مع آبائك آ دم وإبراهيم ، في جنات ونعيم لا تبغي بها بدلا ولا تحويلا كذلك أفعل بالمتقين .

ياعيسى اهرب الي مع من يهرب من نار ذات لهب ونار ذات اغلال وأنكال لايدخلها روح ولايخرج منها غم أبداً ، قطع كقطع الليل المظلم من ينج منها يفز ولن ينجو منها من كان من الهالكين ، هي دار الجبارين والعتاة الظالمين وكل فظ غليظ وكل مختال فخور .

ياعيسى بئست الدار لمن ركن اليها وبئس القرار دار الظالمين إني احذرك نفسك فكن بي خبيرا .

ياعيسى كن حيث ماكنت مراقباً لي واشهد على اني خلقتك وأنت عبدي وأني صورتك والى الارض الهبطك .

ياعيسى لايصلح لسانان في فم واحد ولا قلبان في صدر واحد وكذلك الأ ذهان .

ياعيسى لانستيقظن عاصياً ولانستنبهن لاهياً وافطم نفسك عن الشهوات الموبقات وكل شهوة تباعدك مني فاهجرها ، واعلم انك مني بمكان الرسول الامين فكن مني على حذر واعلم ان دنياك مؤديتك الي واني آخذك بعلمي فكن ذليل النفس عند ذكري ، خاشع القلب حين تذكرني ، يقظاناً عند نوم الغافلين .

ياعيسى هذه نصيحي اياك وموعظتي لك فخذها مي وإني رب العالمين .

ياعيسى اذا صبر عبدي في جنبي كان ثواب عمله علي وكنث عنده حين يدعوني وكفا بي منتقا ممن عصاني ، أبن يهرب مني الظالمون .

ياعيسى أطب الكلام وكن حيث ما كنت عالماً متعلماً .

ياعيسي أفض بالحسنات الي حتى يكون لك ذكرها عندي وتمسك بوصيتي

فإن فها شفاءًا للقلوب .

ياعيسي لاتأمن إذا مكرت مكري ولاتنس عند خلوات الدنيا ذكري .

ياعيسى حاسب نفسك بالرجوع الي حتى تنجز ثواب ما عمله العاملون اولئك يؤتون اجرهم وأنا خبر المؤتن .

ياعيسى كنت خلقاً بكلامي ولدتك مريم بأمري المرسل اليها روحي جبر ثيل الامين ،ن ملائكتي حتى قمت على الارض حياً تمشي ، كل ذلك في سابق علمي .

يا عيسى زكريا بمنزلة ابيك وكفيل امك اذ يدخل عليها المحراب فيجد عندها رزقاً ونظيرك بحيى من خلقي وهبته لأمه بعد الكبر من غير قوة بها أردت بذلك ان يظهر لها سلطاني ويظهر فيك قدرتي ، أحبكم الي اطوعكم لي وأشدكم خوفاً منى .

ياعيسى تيقظ ولا ثياس من روحي وسبحني مع من يسبحني وبطيب الكلام فقد سنى .

ياعيسى كيف يكفر العباد بي ونواصيهم في قبضي وتقلبهم في ارضي ، يجهلون نعمتي ويتولون عدوي وكذلك يهلك الكافرون .

ياعيسى إن الدنيا سجن منتن الريح وحسن فيها ما قد ترى مما قد تدابح عليه الجبارون واياك والدنيا فكل نعيمها يزول وما نعيمها إلا قليل.

ياعيسى ابغني عند وسادك تجدني وادعني وأنت لي محب فإني أسمع السامعين استجيب للداعين اذا دعوني .

ياهيسى خفني وخوف بي عبادي ، لعل المذنبين ان يمسكوا عما هم عاملون به فلا يهلكوا إلا وهم يعلمون .

ياعيسى ارهبني رهبتك من السبع والموت الذي أنت لاقيه فكل هذا أنا خلقته فاياي فارهبون. ياعيسى إن الملك لي وبيدي وأنا الملك فإن تطعني المخلتك جني في جوار الصالحين.

ياعيسى أني أذا غضبت عليك لم ينفعك رضى من رضي عنك وإن رضيت عنك لم يضرك غضب المغضبين .

ياعيسى اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي واذكرني في ملائك أذكرك في ملاء خبر من ملاء الآدمين .

ياعيسي ادعني دعاء الغريق الحزين الذي ليس له مغيث .

ياعيسى لاتحلف بي كاذباً فيهتز عرشي غضباً ، الدنيا قصيرة العمر طويلة الامل وعندي دار خير مما تجمعون .

ياعيسى كيف النّم صالعون إذا أخرجت لسكم كتاباً ينطق بالحق وأنتم تشهدون بسرائر قد كتمتموها وأعمال كنتم بها عاملين .

ياعيسى قل لظلمة بني اسرائيل غسلتم وجوهكم ودنستم قلوبكم ، ابي تغترون أم علي تجترئون ، تطيبون بالطيب لأهل الدنيا وأجوافكم صندي بمنزلة الجيف المنتنة كأنكم أقوام ميتون .

ياعيسى قل لهم : قلموا أظفاركم من كسب الحرام وأصموا أسماعكم عن ذكر الحنا وأقبلوا علي بقلوبكم فاني لست اريد صوركم .

ياعيسى افرح بالحسنة فإنها لي رضى وابك على السيئة فإنها شين ومالاتحب أن يصنع بك فلا تصنعه بغيرك وإن لطم خدك الايمن فأعطه الايسر وتقرب الي بالمودة جهدك واعرض عن الجاهلين .

ياعيسى ذل لأهل الحسنة وشاركهم فيها وكن عليهم شهيدا وقل لظلمة بني اسرائيل : يا أخدان السوء والجلساء عليه إن لم تنتهوا أمسخكم قردة وخنازير .

يا عيسى قل لظلمة بني اسرائيل: الحكمة تبكي فرقاً مني وأنتم بالضحك تهجرون ، أتتكم براءتي أم لديكم أمان من عذابي أم تعرضون لعقوبتي ، فبي حلفت لأثركنكم مثلا للغابرين.

ثم اوصيك يابن مريم البكر البتول بسيد المرسلين وحبيبي فهو أحمدصاحب

الجمل الاحمر والوجه الاقر ، المشرق بالنور ، الطاهر القلب ، الشديد البأس الحيي المتكرم ، فإنه رحمة للعالمين وسيد ولد آدم يوم يلقاني ، اكرم السابقين علي وأقرب المرسلين مني ، العربي الامين ، الديان بديني ، الصابر في ذاتي ، المجاهد المشركين بيده عن ديني أن تخبر به بني اسرائيل وتأمرهم ان يصدقوا به وأن يتبعوه وأن يتصروه .

قال عيسى عليه السلام: إلهي من هو حتى ارضيه ؟ فلك الرضا قال: هو محمد رسول الله الى الناس كافة أقربهم مني منزلة وأحضرهم شفاعة ، طوبى له من نبى وطوبى لأمته إن هم لقوني على سبيله ، محمده أهل الارض ويستغفر له أهل السياء ، أمين ميمون طيب مطيب ، خير الباقين عندي ، يكون في آخر الزمان إذا خرج أرخت السياء عزاليها وأخرجت الارض زهرتها حتى يروا البركة وابارك لهم فيا وضع يده عليه ، كثير الازواج ، قليل الاولاد ، يسكن بكة موضع اساس ابراهيم .

ياعيسى دينه الحنيفية وقبلته يمانية وهومن حزبي وأنا معه فطوبى له ثم طوبى له ، له الكوثر والمقام الاكبر في جنات عدن يعيش اكرم من عاش ويقبض شهيدا ، له حوض اكبر من بكة الى مطلع الشماس من رحيق مختوم ، فيه آنية مثل نجوم الساء وأكواب مثل مدر الارض عذب فيه من كل شراب وطعم. كل ثمار في الجنة ، من شرب منه شربة لم يظمأ ابداً وذلك من قسمي له وتفضيلي اياه على فترة بينك وبينه ، يوافق سره علانيته وقوله فعله ، لايأمر الناس إلا بما يبدأهم به ، دينه الجهاد في عسر ويسرتنقاد له البلاد ويخضع له صاحب الروم على دين ابراهيم يسمي عند الطعام ويفشي السلام ويصلي والناس نيام ، له كل يوم خمس صلوات متواليات ، بنادي الى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ويفتت بالتكبير ويختم بالتسليم ويصف قدميه في الصلاة كنداء الجيش بالشعار ويفتت بالتكبير ورأسه ، النور في صدره والحق على لسانه وهو على الحق حيثًا كان أصله يتيم ضال

برهة من زمانه عما يراد به ، تنام عيناه ولا ينام قلبه له الشفاعة وعلى امته تقوم الساعة ، ويدي فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه أوفيت له بالجنة ، فمر ظلمة بني اسرائيل ألا يدرسوا كتبه ولا يحرفوا سنته وأن يقرؤوه السلام فإن له في المقام شأناً من الشأن .

يا عيسى كلما يقربك مني فقد دللتك عليه وكلما يباعدك مني فقد نهيتك عنه فارتد لنفسك .

ياعيسىان الدنيا حلوة وإنما استعملتك فيها فجانب منها ماحذرتك وخذمنها ما اعطيتك عفوا .

ياعيسى انظر في عملك نظر العبد المذنب الخاطىء ولا تنظر في عمل غيرك بمنزلة الرب ، كن فيها زاهداً ولا ترغب فيها فتعطب .

ياعيسى اعقل وتفكر وانظر في نواحي الارض كيف كان عاقبة الظالمين : ياعيسى كل وصفي لك نصيحة وكل قولي لك حق وأنا الحق المبين فحقاً أقول : لئن أنت عصيتني بعد أن انبأتك ، مالك من دوني ولي ولا نصير ياعيسى أذل قلبك بالخشية وانظر الى من هو اسفل منك ولا تنظر الى من

هو فوقك واعلم أن رأس كل خطيئة وذنب هو حب الدنيا فلا تحبها فاني لااحبها .

ياعيسى اطب لي قلبك واكثر ذكري في الحلوات واعلم ان سروري أن تبصبص الي ، كن في ذلك حياً ولا تكن ميتاً .

ياعيسى لاتشرك بيشيئاً وكن منى على حذر ولا تغتر بالصحة وتغبط نفسك فإن الدنياكفيىء زائل وما أقبل منها كما ادبر ، فنافس في الصالحات جهدك وكن مع الحق حيثًا كان وان قطعت واحرقت بالنار ، فلا تكفر بي بعد المعرفة فسلا تكونن من الجاهلين ، فان الشيء يكون مع الشيء .

ياعيسي صب لي الدموع من عينيك واخشع لي بقلبك.

ياعيسى استغث يي في حالات الشدة فإني اغيث المكروبين واجيب المضطرين

وأنا أرحـــم الراحمـــين .

إ - إ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عنبسة ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : اذا استقر اهل النار في النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحداً ، فيقول بعضهم لبعض :
 و مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الابصار » قال : وذلك قول الله عز وجل :

ان ذلك لحق تخاصم اهل النار » يتخاصمون فيكم فيا كانوا يقولون في الدنيا .

#### حديث ابليس

• • • ... أبو على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال لي ابو عبد الله عليه السلام : من اشد الناس عليكم ؟ قال : قلت : جعلت فداك كل ، قال : أتدري مم ذاك يايعقوب ؟ قال : قلت : لا أدري جعلت فداك ، قال : إن ابليس دعاهم فأجابوه وأمرهم فاطاعوه و دعاكم فلم تجيبوه وأمركم فلم تطيعوه فاغري بكم الناس .

• ◄ - على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اذا رأى الرجل مايكره في منامه فليتحول عن شقه الذي كان عليه ناثا وليقل : « إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً الا بإذن الله ، ثم ليقل : « عذت بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت ومن شر الشيطان الرجيم .

١٠٧ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هارون بن منصور العبدي ، عن ابي الورد ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) لفاطمة عليها السلام فى رؤياها التي رأتها قولي : « أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت في ليلتي هذه أن يصيبني منه سوء او شيء اكرهه ثم انقلبي عن يسارك ثلاث مرات .

#### حديث محاسبة النفس

١٠١ - على بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعلى بن محمد جيمعاً ، عن القاسم ابن محمد ، عن سليان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله : اذا اراد أحدكم ان لايسأل ربه شيئاً إلا أعطاه فليأيس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند الله عز ذكره ، فاذا علم الله عز وجل ذلك من قبله لم يسأله شيئاً إلا اعطاه ، فحاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا عليها فان لقيامة خسين موقفاً كل موقف مقداره الف سنة ثم ثلا : و في يوم كان مقداره الف سنة ثم ثلا : و في يوم كان مقداره الف سنة ثما تعدون ، .

إلى الله عليه السلام عن حفص ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : من كان مسافراً فليسافر بوم السبت فلو أن حجراً زال عن جبل بوم السبت لرده الله عز ذكره الى موضعه ومن تعذرت عليه الحواثج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود عليه السلام .

١ ١ - وبهذا الاسناد ، عن حفص ، عن ابي عبد الله عليه السلام
 قال : مثل الناس يوم القيامة اذا قاموا لرب العالمين مثل السهم في القرب ليس له

من الارض إلا موضع قدمه كالسهم في الكنانة لايقدر أن يزول ههنا ولا ههنا .

\\\ ... وبهذا الاسناد، عن حفص قال: رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يتخلل بساتين الكوفة فانهمى الى نحلة فتوضأ عندها ثم ركع وسجد فأحصيت في سجوده خسمائة تسبيحة ، ثم استند الى النخلة فدعا بدعوات ، ثم قال: يا (أبا) حفص إنها والله النخلة التي قال الله جل وعز لمريم عليها السلام: « وهزي اليك بجدع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ».

الله عليه السلام : اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة أما مؤونة الدنيا فإنك لاتمسد عليه السلام : اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة أما مؤونة الآخرة فإنك لاتمسد يدك الى شيء منها إلاوجدت فاجراً قد سبقك اليها وأما مؤونة الآخرة فإنك لاتجد أعواناً يعينونك عليها .

الله عن ابن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما مؤمن شكسا حاجته وضره الى كافراوالى من يخالفه على دينه فكأ نما شكا الله عز وجل الى عدو من اعداء الله وأيما رجل مؤمن شكا حاجته وضره الى مؤمن مثله كانت شكواه الى الله عز وجل .

\$ \ \ \ \ ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الوليد بن صبيح ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل اوحى الى سليمان بن داوه عليها السلام أن آية موتك ان شجرة تخرج من بيت المقدس يقال لها الخرنوبة ، قال : فنظر سليمان يوماً فاذا الشجرة الخرنوبة قد طلعت من بيت المقدس ، فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : الخرنوبة ، قال : فولى سليمان مدبراً الى محرابه فقام فيه متكناً على عصاه فقبض روحه من ساعته ، قال : فجعلت الجن والانس يخدمونه ويسعون في امره كناكانوا وهم يظنون أنه حي لم يمت ، يغدون ويروحون وهو قائم ثابت حي دبت الارضة من عصاه فأكلت منسأته فانكسرت

وخر سليان الى الارض أفلا تسمع لقوله عز وجل :

« فلما خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين»

• ١١٥ — ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سدير ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : أخبرني جابر بن عبد الله أن المشركين كانوا اذا مروا برسول الله (ص) حول البيت طأطأ أحدهم ظهره ورأسه هكذا وغطى رأسه بثوبه لايراه رسول الله (ص) فأنزل الله عز وجل : « ألا انهم بثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم مايسرون وما يعلنون » .

ابن محبوب ، عن ابي جعفر الاحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر الحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله عز وجل خلق الجنة قبل ان يخلق الله وخلق الطاعة قبل ان يخلق المعصية وخلق الرحمة قبل الغضب وخلق الخير قبل الشر وخلق الارض قبل السماء وخلق الحياة قبل الموت وخلق الشمس قبل القمر وخلق النور قبل الظلمة .

۱۱۷ — عنه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إن الله خلق الحير يوم الاحد وما كان ليخلق الشر قبل الخير وفى يوم الاحد والاثنين خلق الارضين وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء وخلق السهاوات يوم الاربعاء ويوم الخميس وخلق أقواتها يوم الجمعة وذلك قوله عز وجل ، « خلق السهاوات والارض وما بينها في ستة أيام » .

۱۱۸ - ابن محبوب ، عن حنان ، وعلي بن رئاب ، عن زرارة قال قلت له : قوله عز وجل : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : يازرارة إنه انما صمد لك ولأصحابك فأما الآخرون فقد فرغ منهم .

١١٩ - محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ،

والحسين بن سعيد جميماً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن بدر بن الوليد الحثعمي قال : دخل يحيى بن سابور على أبي عبد الله عليه السلام ليودعه فقال له أبو عبد الله عليه السلام : أما والله إنكم لعلى الحق وإن من خالفكم لعلى غير الحق ، والله ما اللك لكم في الجنة وإني لأرجو أن يقر الله لاعينكم عن قريب .

• ١٦٠ - يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابي بصير قال : قلت : جعلت فداك أرأيت الراد على هذا الامر فهو كالراد عليكم ؟ فقال : يا أبا محمد من رد عليك هذا الامر فهو كالراد على رسول الله (ص) وعلى الله تبارك وتعالى ، يا أبا محمد إن الميت (منكم) على هذا الامر شهيد ، قال : قلت : وإن مات على فراشه ؟ قال : إي والله وان مات على فراشه حي عند ربه يرزق .

الله عليه الله عليه الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حبيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أما والله ما أحد من الناس أحب الي منكم وان الناس سلكوا سبلا شي فنهم من اخذ برأيه ومنهم من اتبع هواه ومنهم من اتبع الرواية ، وانكم اخذتم بأمر له اصل فعليكم بالورع والاجتهاد ، واشهدوا الجنائز وعودوا المرضى واحضروا مع قومكم في مساجدهم للصلاة ، أما يستحي الرجل منكم ان يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره .

١٣٧ \_ حنه ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا مالك أترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا وتدخلوا الجنة ؟ يا مالك إنه ليس من قوم التموا بإمام في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعمهم ويلعنونه إلا وأنتم ومن كان على مثل حالكم ، يامالك إن المبت والله منكم على هذا الامر لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله :

١٢٢ \_ يميى الحلبي ، عن بشير الكناسي قال : سمعت ابا حبد الله

عليه السلام يقول: وصلتم وقطع الناس وأحببتم وأبغض الناس وعرفتم وانكر الناس وهو الحق إن الله اتخذ محمداً (ص) عبداً قبل ان يتخذه نبياً ، وإن علياً عليه السلام كان عبداً ناصحاً لله عز وجل فنصحه وأحب الله عز وجل فأحبه ، إن حقنا في كتاب الله بين ، لنا صفو الاموال ولنا الانفال ، وإنا قوم فرض الله عز وجل طاعتنا وإنكم تأتمون بمن لايعذر الناس بجهالته ، وقال رسول الله (ص) من مات وليس له امام مات ميتة جاهلية ، عليكم بالطاعة فقد رأيتم أصحاب علي عليه السلام ، ثم قال : إن رسول الله (ص) قال في مرضه الذي توفى فيه : أدعوا لي خليلي فأرسلتا الى أبويها فلم جاءا أعرض بوجهه ، ثم قال : ادعوا لي خليلي فقالا : قد رآنا لو ارادنا لكلمنا ، فأرسلتا الى علي عايه إلسلام فلما جاء خليلي فقالا : قد رآنا لو ارادنا لكلمنا ، فأرسلتا الى علي عايه إلسلام فلما جاء اكب عليه يحدثه ويحدثه حتى اذا فرغ لقياه فقالا : ماحدثك ؟ فقال : حدثني بألف باب من العلم يفتح كل باب الى الف باب :

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا عليه السلام : إن الناس رووا ان رسول الله (ص) كان اذا أخذ في طريق رجع في غيره ، فهكذا كان يفعل ؟ قال : نعم فأنا أفعله كثيرا فافعله ، ثم قال لي : أما إنه ارزق لك .

من محمد بن الفضيل ، عن المي بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك الرجل من اخواني بباغني عنه الشيء الذي اكرهه فأسأله عن ذلك فينكر ذلك وقد اخبرني عنه قوم ثقات فقال لي : يامحمد كذب سمعك وبصرك من أخيلك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم لاتذيعن عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه :

و ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ، .

# حديث من ولد في الاسلام

١٣٦ حسهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد ربه بن رافع عن الحباب بن موسى ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : من ولد في الاسلام حرآ فهو عربي ومن كان له عهد فخفر في عهده فهو مولى لرسول الله (ص) ومن دخل في الاسلام طوعاً فهو مهاجر .

الله على بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه للسلام قال : قال رسول الله (ص) من اصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا . من اصبح وأمسى معافآ في بدنه آمنآ في سربه عنده قوت يومه فان كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة وهو الاسلام .

عليه السلام (عن ابيه عليه السلام) أنه قال لرجل وقد كلمه بكلام كثير فقال : عليه السلام (عن ابيه عليه السلام) أنه قال لرجل وقد كلمه بكلام كثير فقال : أيها الرجل تحتقر الكلام وتستصغره ، إعلم ان الله عز وجل لم يبغث رسله حيث بعثها ومعها ذهب ولا فضة ولكن بعثها بالكلام وانما عرف الله جل وعز نفسه الى علمة بالكلام والدلالات عليه والأعلام .

٢٩ ﴿ وبهذا الاسناد قال : قال النبي (ص) : ماخلق الله جل وعز خلفاً إلا وقد امر عليه آخر يغلبه فيه وذلك ان الله تبارك وتعالى لما خلق البحار السفلى فخرت وزخرت وقالت : أي شيء يغلبني فخلق الارض فسطحها على ظهرها فذلت ، ثم قال : ان الارض فخرت وقالت : أي شيء يغلبني ؟ فخلق الجبال فأثبتها على ظهرها اوتادا من أن تميد بما عليها فذلت الارض

واستقرت ، ثم ان الجبال فخرت على الارض فشمخت واستطالت وقالت : أي شيء يغلبني ؟ فخلق الحديد فقطعها فقرت الجبال وذلت ، ثم ان الحديد فلل فخر على الجبال وقال : أي شيء يغلبني ؟ فخلق النار فأذابت الحديد فلل الحديد ، ثم ان النار زفرت وشهقت دفخرت وقالت : أي شيء يغلبني ؟ فخلق الماء فأطفأها فذلت ، ثم ان الماء فخر وزخر وقال : اي شيء يغلبني ؟ فخلق المابح فحركت أمواجه وأثارت ما في قمره وحبسته عن مجاريه فذل الماء ، ثم ان الربح فحرت وعصفت وأرخت أذيالها وقالت : أي شيء يغلبني ؟ شم ان الربح فخرت وعصفت وأرخت أذيالها وقالت : أي شيء يغلبني ؟ فخلق الانسان فبني واحتال واتخذ ما يستتر به من الربح وغيرها فذلت الربح ، ثم ان الموت فخر في نفسه فقال الله عز وجل : لاتفخر فإني ذابحك الانسان ، ثم ان الموت فخر في نفسه فقال الله عز وجل : لاتفخر فإني ذابحك بين الفريقين : أهل الجنة وأهل النار ثم لا احييك ابداً فترجى او تخاف ، وقال أيضا والحمة تغلب الحطيثة ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ما أشبه هذا مما قد يغلب غيره .

• ﴿ ﴿ ﴿ \_ عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أنى النبى ( ص ) فقال له : يارسول الله اوصني فقال له رسول الله ( ص ) : فهل أنت مستوص إن أنا اوصيتك حتى قال له ذلك ثلاثاً وفى كلها يقول له الرجل : نعم يارسول الله ، فقال له رسول الله ( ص ) : فاني اوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن يك رشدا فامضه وان يك غياً فانته عنه .

المها سر وبهذا الاستاد ان النبي ( ص ) قال : ارحموا عزيزا ذل وغنياً
 افتقر وعالماً ضاع في زمان جهال .

السلام يقول عليه السلام يقول السلام عليه السلام يقول الأصحابه يوماً : لاتطعنوا في عيوب من اقبلاليكم بمودته ولاتوقفوه على سيئة يخضع

لها فانها ليست من اخلاق رسول الله ( ص ) ولا من اخلاق أوليائه .

قال : وقال أبوعبدالله عليه السلام إن خير ماورث الآباء لأبنائهم الادب لا المال ، فإن المال يذهب والادب يبقى ، قال مسعدة : يعنى بالادب العلم .

قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : إن اجلت في عمرك بومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك ، فقيل له : وما تلك الاستعانة ؟ قال : تحسن تدبير ماتخلف وتحكمه .

قال : وكتب ابو عبد الله عليه السلام الى رجل : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فان المنافق لايرغب فيما قد سعد به المؤمنون والسعيد يتعظ بموعظة التقوى وان كان يراد بالموعظة غيره .

الخبرني عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن اسباط قال : أخبرني بعض اصحابنا عن محمد بن مسلم قال : قال ابو جعفر عليه السلام : يابن مسلم الناس أهل رياء غيركم وذلكم انكم اخفيتم ما يحب الله عز وجل واظهرتم مايجب الناس والناس أظهروا ما يسخط الله عز وجل وأخفوا ما يحبه الله ، يابن مسلم إن الله تبارك وتعالى رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم عن الاشربة .

ع ١٠٠٠ عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معمر بن خلاد ، قال : قال لي المأمون : يا ابا الحسن قال : قال لي المأمون : يا ابا الحسن لو كتبت الى بعض من يطبعك في هذه النواحي التي قد فسدت علينا ، قال : قلت له : يا امير المؤمنين إن وفيت لي وفيت لك إنما دخلت في هذا الامر الذي دخلت فيه على ان لا آمر ولا انهى ولا اولى ولا اعزل وما زادني هذا الامر الذي دخلت فيه على ان لا آمر ولا انهى ولا اولى ولا اعزل وما زادني هذا الامر الذي دخلت فيه في النعمة عندي شيئاً ولقد كنت بالمدينة وكتابي ينفذ في المشرق والمغرب ولقد كنت اركب حماري وأمر في سكك المدينة وما بها اعزميي وماكان بها أحد منهم يسألني حاجة يمكني قضاؤها له إلا قضيتها له ، قال : فقال لي : أفي لك .

مهم من السكوني ، عن البوفلي ، عن السكوني ، عن السكوني ، عن السكوني ، عن البي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي ( ص ) : حق على المسلم اذا اراد سفراً ان يعلم اخوانه وحق على إخوانه اذا قدم ان يأتوه .

الناس فمها مفتون الصحة والفراغ .

مر الله عن ابن الحكم عن المد بن محمد بن عيسى ، عن ابن الحكم عن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ماالتقت فئتان قط من أهل الباطل إلا كان النصر مع احسنها بقية على (أهل) الاسلام .

• ﴾ ﴾ \_ عنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، عنى بعض أصحابنا ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : جبلت القلوب على حب من ينفعها وبغض من اضر بها :

الحسين بن عيسى بن عبد الله ، عن على بن عران ، عن عسه الحسين بن عيسى بن عبد الله ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ابي الحسن موسى عليه السلام قال : أخذ ابي بيدي ثم قال : يابني ان ابي محمد بن علي عليه السلام أخذ بيدي كما اخذت بيدك وقال : إن ابي علي بن الحسين عليها السلام اخسة

بيدي وقال: يا بني افعل الخير الى كل من طلبه منك فإن كان من اهله فقد أصبت موضعه وان لم يكن من أهله كنت أنت من أهله ، وإن شتمك رجل عن عينك ثم تحول الى يسارك فاعتذر اليك فاقبل عذره.

العلاء بن رزبن ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزبن ، عن محمد بن مسلم ة ال : قال لي ابو جعفر عليه السلام : كان كل شيء ماءاً وكان عرشه على الماء فأمر الله عز ذكره الماء فاضطرم ناراً ثم امر النار فخمدت فارتفع من خودها دخان فخلق الله عز وجل السهاوات من ذلك الدخان وخلق الله عز وجل الارض من الرماد ، ثم اختصم الماء والنار والربح فقال الماء : أنا جند الله الاكبر وقالت الربح : أنا جند الله الاكبر ، فأوحى الله عز وجل الما كبر وقالت الربح : أنا جند الله الاكبر ، فأوحى الله عز وجل الما الربح أنت جندي الاكبر .

#### حديث زينب العطارة

معمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن ابي غران ، عن صفوان ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت زينب العطارة الحولاء الى نساء النبي (ص) وبناته وكانت تبيع منهن العطر فجاء النبي (ص) وهي عندهن فقال : اذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت : بيوتك بريحك اطيب يارسول الله ، قال : اذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه اتتى وأبتى للمال ، فقالت : يارسول الله ما أتيت بشيء من بيعي وانما أتيت اسألك عن عظمة الله عز وجل ، فقال : جل جلال الله مأحدثك عن بعض ذلك ، ثم قال : إن هذه الارض بمن عليها عند التي تحتها مأحدثك عن بعض ذلك ، ثم قال : إن هذه الارض بمن عليها عند التي تحتها

كحلقة ملقاة في فلاة قي وهاتان بمن فيهما ومن عليهما عند التي تحتها كحلفة ملقاة في فلاة قي والثالثة حتى انتهمي الى السابعة وتلا هذه الآية :

ومن عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة في فلاة قي ، والسبع الارضين بمن فيهن ومن عليهن على ظهر الديك كحلقة ملقاة في فلاة قي ، والديك له جناحان جناح في المشرق وجناح في المغرب ورجلاه في التخوم ، والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة في فلاة قي ، والصخرة بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت كحلقة ملقاة في فلاة قي ، والسبع والديك والصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر المظلم كحلقة ملقاة في فلاة قي ، والسبع والديك والصخرة والحوت والحوت والحوت والحوت والموت والمحرة والحوت والبحر المظلم على الهواء الذاهب كحلقة ملقاة في فلاة قي ، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء على الثرى كحلقة ملقاة في فلاة قي ، والسبع من عليه قي فلاة قي مناه المقاة في فلاة قي ، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء على الثرى كحلقة ملقاة في فلاة قي مناه الآية :

وله ما في السموات وما في الازض وما بينها وما تحت الثرى » . ثم انقطع الحبر عند الثرى ، والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى بمن فيه ومن عليه عند السهاء الاولى كحلقة في فلاة قي ، وهذا كله وسماء الدنيا بمن عليها ومن فيها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قي ، وهانان السهاءان ومن فيها ومن عليها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قي ، وهذه الثلاث بمن فيهن ومن عليهن عند الرابعة كحلقة في فلاة قي ، حتى انتهى الى السابعة وهن ومن فيهن ومن عليهن عند الرابعة كحلقة في فلاة قي ، حتى انتهى الى السابعة وهن ومن فيهن السبع والبحر المكفوف عن اهل الارض كحلقة في فلاة قي ، وتلا هذه الآية : وينزل من السهاء من جبال البرد كحلقة في فلاة قي ، وتلا هذه الآية : وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قي وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور عند الكرسي كحلقة السبع والبحر المسكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة السبع والبحر المسكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة السبع والبحر المسكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة

في فلاة قي ثم ثلا هذه الآية :

۵ وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظها وهو العلي العظيم αوهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة قي وتلا هذه الآية :

« الرحمن على العرش استوى » . وفي رواية الحسن الحجب قبل الهواء الذي تحار فيه القلوب .

## حديث الذي اضاف

رسول الله (ص) بالطائف

كالم الله عن يزيد الكناسي ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان نزل على رجل بالطائف قبل الاسلام فأكرمه فلما ان بعث الله عمداً (ص) الى الناس قبل للرجل : أتدري من الذي ارسله الله عز وجل الى الناس ؟ قال : لا ، قالوا له : هو محمد بن عبد الله يتم ابي طالب وهو الذي كان نزل بك بالطائف يوم كذا وكذا فأكرمته ، قال : فقدم الرجل على رسول الله (ص) فسلم عليه وأسلم ، ثم قال له : اتعرفني يارسول الله ؟ قال: ومن أنت ؟ قال : أنا رب المنزل الذي نزلت به بالطائف في الجاهلية يوم كذا وكذا فأكرمتك مأتي شاة برعاتها ، فأمر له رسول الله (ص) ؛ مرحباً بك سل حاجتك ، فقال: اسألك مأتي شاة برعاتها ، فأمر له رسول الله (ص) بما سأل ، ثم قال لأصحابه ما كان على هذا الرجل ان يسألني سؤال عجوز بني اسرائيل لموسى عليه السلام ما كان على هذا الرجل ان يسألني سؤال عجوز بني اسرائيل لموسى عليه السلام ما كان على هذا الرجل ان يسألني سؤال لموسى ؟ فقال : إن الله عز ذكره اوحى فقالوا : وما سألت عجوز بني اسرائيل لموسى ؟ فقال : إن الله عز ذكره اوحى

الى موسى أن احمل عظام يوسف من مصر قبل ان تخرج منها الى الارض المقدسة بالشام فسأل موسى عن قبر يوسف عليه السلام فجاءه شيخ فقال : إن كان احد يعرف قبره ففلانة ، فأرسل موسى عليه السلام اليها فلم جاءته قال : تعلمين موضع قبر يوسف عليه السلام ؟ قالت : نعم قال : فدليني عليه ولك ماسألت قالت : لا ادلك عليه إلا بحكمي ، قال : فلك الجنة ، قالت : لا إلا بحكمي عليك ، فاوحى الله عز وجل الى موسى لا يكبر عليك ان تجعل لها حكمها فقال لها موسى فلك حكمك ، قالت : فإن حكمي ان اكون ممك في درجتك التى تكون فيها يوم القيامة في الجنة فقال رسول الله (ص) ما كان على هذا لوسألني ماسألت عجوز بني اسرائيل .

ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام بقول : كانت امرأة من الانصار تو دنا أهل البيت وتكثر التعاهد لنا وإن عمر بن الخطاب لقيها ذات يوم الانصار تو دنا أهل البيت وتكثر التعاهد لنا وإن عمر بن الخطاب لقيها ذات يوم وهي تريدنا فقال لها : أين تذهبين عجوز الانصار ؟ فقالت : أذهب الى آل محمد اسلم عليهم وأجدد بهم عهدا وأقضي حقهم ، فقال لها عمر : ويلك ليس لهم اليوم حتى عليك ولا علينا إنما كان لهم حتى على عهد رسول الله (ص) فأما اليوم فليس لهم حتى فانصر فت حتى اتت ام سلمة فقالت لها ام سلمة اليوم فليس لهم حتى فانصر فت عمر بن الخطاب وأخبرتها بما قالت لعمر وما قال لها عمر ، فقالت لها ام سلمة : كذب لايزال حتى آل محمد (ص) واجباً على المسلمين الى يوم القيامة .

₹ \$ | \_ | ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان ، عن بريد العجلي قال : سأات أبا جعفر عايه السلام عن قول الله عز وجل : « ويستبشرون بالدين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » قال : هم والله شيعتنا حين صارت أرواحهم في الجنة واستقبلوا الكرامة من الله عز وجل ،

علموا واستيقنوا أنهم كانوا على الحق وعلى دين الله عز وجل واستبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوانهم من خلفهم من المؤمنين الاخوف عليهم ولا هم يحزنون . 

١٤٧ ــ عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل

« فيهن خيرات حسان » قال : هن صوالح المؤمنات العارفات ، قال : قلت : « حور مقصورات فى الحيام » ؟ قال : الحور هن البيض المضمومات المخدرات في خيام الدر والياقوت والمرجان ، لكل خيمة أربعة أبواب ، على كل باب سبعون كاعباً حجاباً لهن ويأتيهن في كل يوم كرامة من الله عز ذكره ليبشر الله عز وجل بهن المؤمنين .

1 \$ \ \ - على بن ابراهيم ، وعدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد جميها عن محمد بن عيسى ، عن ابي الصباح الكناني ، عن الاصبغ بن نباتة قال ! قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن للشمس ثلاثانة وستين برجاً كل برج مهامثل جزيرة من جزائر العرب ، فتنزل كل يوم على برج فاذا غابت انتهت الى حد بطنان الحرش فلم تزل ساجدة الى الغد ثم ترد الى موضع مطلعها ومعها ملكان يهتفان معها وإن وجهها لأهل السماء وقفاها لأهل الارض ولو كان وجهها لأهل الارض لاحترقت الارض ومن عليها من شدة حرها ومعنى سجودها ما قال سبتحانه وتعالى : « ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس » .

المجانبا ، عن صالح بن ابي حماد ، عن اسماعيل بن مهران ، عمن حدثه ، عن جابر بن يزيد قال ؛ حدثني محمد بن علي عليها السلام مهران ، عمن حديثاً لم احدث بها احداً قط ولااحدث بها احداً ابداً فلما مضي محمد بن علي عليها السلام علي عنتي وضاق بها صدري فأنيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت ؛ جعلت فداك إن اباك حدثني سبعين حديثاً لم يخرج مني شيءمنها ولا بخرج

شيء منها الى احد وامرني بسترها وقد ثقلت على عنقى وضاق بها صدري فما تأمرني فقال ! ياجابر اذا ضاق بك من ذلك شيء فاخرج الى الجبانة واحتفر حفيرة ثم دل رأسك فيها وقل ! حدثني محمد بن علي بكذا وكذا ثم طمه فإن الارض تستر عليك ، قال جابر ففعلت ذلك فخف عنى ما كنت اجده .

عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن اسماعيل بن مهران مثله ؟

• • • • صفوان بن يحيى، عن سهل بن زياد ، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة ، قال ؛ قال ابو عبد الله عليه السلام ؛ لآخذن البرىء منكم بذنب السقيم ولم لا أفعل ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشيني فتجالسونهم وتحدثونهم فيمر بكم المار فيقول ؛ هؤلاء شر من هذا ، فلو أنكم اذا بلغكم عنه ماتكرهون زبرتموهم ونهيتموهم كان أبر بكم وبي .

ا ۵ ١ ــ سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثان ، عن عبد الله بن المغيرة ،
 عن طلحة بن زيد ، عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى

« فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء » قال ؛ كانوا ثلاثة أصناف ؛ صنف ائتمروا وأمروا فنجوا وصنف ائتمروا ولم يأمروا فهلكوا . وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا .

۱۵۲ — عنه عن علي بن اسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم قال : كتب أبو عبد الله عليه السلام الى الشيعة : ليعطفن ذوو السن منكم والنهى على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة او لتصيبنكم لعنتي اجمعين .

مروا الله عن الله عن الله ، ومحمد بن الحسن جميعاً ، عن صالح ابن ابي حماد ، عن ابي جعفر الكوفي ، عن رجل ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال ! إن الله عز وجل جعل الدين دولتين دولة لآدم عليه السلام ودولة لابليس فدولة آدم هي دولة الله عز وجل فاذا اراد الله عز وجل أن يعبد علانية أظهر دولة آدم واذا اراد الله أن يعبد سراً كانت دولة ابليس ، فالمذبع الم اراد الله ستره

مارق من الدين.

## حديث الناس بوم القيامة

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عمر بن شمر ، عن جابر ، عن ابي جعفر عليه السلام قال ؛ قال يا جابر إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الاولين والآخرين لفصل الحطاب دعي رسول الله (ص) ودعي امير المؤمنين عليه السلام فيكسى رسول الله (ص) حلة خضراء تضيىء مابين المشرق والمغرب ويكسى علي عليه السلام مثلها ويكسى رسول الله (ص) حلة وردية يضيء لها مابين المشرق والمغرب ويكسا علي (ع) مثلها ثم يصعدان عندها ثم يدعى بنا فيدفع الينا حساب الناس فنالهن والله ندخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، ثم يدعى بالنبيين عليم السلام فيقامون صفين عند عرش الله عز وجل حتى نفرغ من حساب الناس ، فاذا دخل أهل الجنة الحقاجة المنار النار بعث رب العزة علياً عليه السلام فأنزلهم منازلهم من الجنة وزوجهم فعلي والله الذي يز وج أهل الجنة في الجنة وما ذاك الى احد غيره ، كرامة من الله عز ذكره و فضلا فضله الله به ومن به عليه وهو والله يدخل اهل النار النار وهو الذي يغلق على اهل الجنة إذا دخلوا فيها أبوابها لأن أبواب الجنة اليه وأبواب الجنة اليه وأبواب

المام على بن ابراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير / عن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : خالطوا الناس فإنه إن لم ينفعكم في العلانية .

١٥٦ - جعفر ، عن عنبسة ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال :

إياكم وذكر علي وفاطمة عليها السلام فان الناس ليس شيء ابغض اليهم من ذكر علي و فاطمة عليها السلام :

السلام عن ابي جعفر ، عن عنبسة ، عن جابر ، عن ابي جعفر عليه السلام قال ! إن الله عز ذكره اذا أراد فناء دولة قوم أمر الفلك فأسرع السير فكانت على مقدار مايريد :

^ ^ ^ \_ جعفر بن بشير ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابي شبل قال . دخلت أنا وسلمان بن خالد على أبي عبد الله عليه السلام فقال له سلمان بن خالد إن الزيدية قوم قد عرفوا وجربوا وشهرهم الناس وما فى الارض محمدي أحب اليهم منك فان رأيت ان تدنيهم وتقربهم منك فافعل ، فقال ؛ ياسلمان بن خالد إن كان هؤلاء السفهاء يريدون أن يصدونا عن علمنا الى جهلهم فلا مرحباً جم ولا أهلا وان كانوا يسمعون قولنا وينتظرون امرنا فلا بأس .

عن ابن محبوب ، عن الله عليه السلام قال : انقطع شسع نعل أبي عبد الله عن ذكره ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : انقطع شسع نعل أبي عبد الله وهو في جنازة فجاء رجل بشسعه لينا وله فقال : أمسك عليك شسعك فإن صاحب المصيبة اولى بالصبر عليها .

• ١٦٠ - سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : الحجامة في الراس هي المغيثة تنفع من كل داء إلا السام وشبر من الحاجبين الى حيث بلغ ابهامه ثم قال : ههنا .

ا ١٦١ - محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قال : اندري يار فاعة لم سمى المؤمن مؤمناً ؟ قال : قلت : لا ادري قال : لأنه يؤمن على الله عز وجل فيجيز (الله) له أمانه .

١٦٢ - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن حنان

عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا يبالي الناصب صلى ام زنا وهذه الآية نزلت فهم : «عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية » .

الله بن مرازم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، ويزيد بن حاد جميعاً ، عن عبد الله بن سنان فيا اظن ، عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال : لو ان غير ولي علي عليه السلام أنى الفرات وقد اشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخاً فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال : الحمد لله كان دماً مسفوحاً أو لحم خنزير .

١٦٤ - على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : كيف صنعتم بعمي زيد ؟ قلت : إنهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا جثته فدفناه في جرف على شاطىء الفرات فلما اصبحوا جالت الحيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : أفلا او قرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات ، صلى الله عليه ولعن الله قاتله .

• ↑ ↑ \_ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء عن ذكره ، عن الي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز ذكره أذن في هلاك بني أمية بعد احراقهم زيداً بسبعة أيام .

۱۳۲ - سهل بن زياد عن منصور بن العباس ، عمن ذكره عن عبيد ابن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله جل ذكره ليحفظ من محفظ صديقه :

الله فقال : كنت قاعداً مع ابي الحسن الاول عليه السلام والناس في الطواف في جوف الله فقال : ياسماعة الينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله في تركه لنا فأجابنا الى ذلك وما كان بينهم

وبين الناس استوهبناه منهم وأجابوا الى ذلك وعوضهم الله عز وجل .

١٦٨ – سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سلمان المسترق عن صالح الاحول قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : آخا رسول الله صلى الله عليه وآله بين سلمان وأبي ذر واشترط على ابي ذر أن لايعصي سلمان .

١٦٩ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن خطاب بن محمد ، عن الحارث بن المغيرة قال : لقيني أبو عبد الله عليه السلام في طريق المدينة فقال من ذا أحارث ؟ قلت ؛ نعم قال ؛ أما لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ، ثم مضى فأتيته فاستأذنت عليه فدخلت فقلت ! لقيتني ، فقلت ! لأحمان ذنوب سفهائكم على علمائكم ، فدخلني من ذلك أمر عظيم ، فقال ! نعم مايمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ماتكرهون وما يدخل علينا به الاذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغـــآ ؟ فقلت (له) ؛ جعلت فداك إذاً لايطيعونا ولا يقبلون منا ؟ فقال ؛ اهجروهم واجتنبوا مجالسهم .

• ٧٧ ــ سهل بن زياد ، عن ابراهيم بن عقبة ، عن سيابة بن ايوب ، ومحمد بن الوليد ، وعلى بن اسباط يرفعونه الى امير المؤمنين عليه السلام قال : إن الله يعذب الستة بالستة : العرب بالعصبية ، والدهاقين بالكبر ، والامراء بالجور ، والفقهاء بالحسد ، والتجار بالخيانة ، وأهل الرساتيق بالجهل .

١٧١ \_ علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام وغيره ، عن اني عبد الله عليه السلام قال : ما كان شيء أحب الى رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يظل خائفاً جائعاً في الله عز وجل.

١٧٢ ــ على ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري وسلمة بياع السابري ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام اذا أخذ كتاب على عليه السلام فنظر فيه قال : من يطيق هذا ، من يطيق ذا ؟ قال : ثم يعمل به وكان اذا قام الى الصلاة تغير لونه حتى يعرف ذلك فى وجهه وما اطاق احد عمل علي عليه السلام من ولده من بعده إلا علي بن الحسين عليها السلام . .

النجان ، عن النجان ، عن الحسن الصيقل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن ولي علي عليه السلام لايا كل إلا الحلال لأن صاحبه كان كذلك وإن ولي عيالا لايبالي أحلالا اكل أو حراما لأن صاحبه كذلك ، قال : ثم عاد الى ذكر علي عليه السلام فقال : أما والذي ذهب بنفسه ما اكل من الدنيا حراماً ، قليلا ولا كثيراً حتى فارقها ولا عرض له أمران كلاهما لله طاعة إلا اخذ بأشدهما على بدنه ولا نزلت برسول الله (ص) شديدة قط إلا وجهه فيها ثقة به ولا اطاق أحد من هذه الامة عمل رسول الله (ص) بعده غيره ولقد كان يعمل عمل رجل كأنه ينظر الى الجنة والنار ولقد اعتق الف مملوك من صلب ماله كل ذلك تحنى فيه يداه وتعرق جبينه الماس وجه الله عز وجل والخلاص من النار وما كان قوته إلا الخل والزيت وحلواه التمر اذا وجده وملبوسه الكرابيس ، فاذا فضل عن ثيابه شيء دعا بالجلم فجزه .

المسن بن عبد الجبار ، عن الحسن بن عبد الجبار ، عن الحسن بن على ، عن يونس بن يعقوب ، عن سليان بن خالد ، عن عامل كان لمحمد بن راشد قال : حضرت عشاء جعفر بن محمد، عليه السلام في الصيف فاتي بخوان عليه خبز واتي بجفنة فيها ثريد ولحم تفور فوضع يده فيها فوجدها حارة ثم رفعها وهو يقول : نستجير بالله من النار ، نعوذ بالله من النار ، نحن لانقوى على هذا فكيف النار ، وجعل يكرر هذا الكلام حتى أمكنت القصعة فوضع يده فيها ووضعنا أبدينا حين أمكنتنا فأكل وأكلنا معه ، ثم ان الخوان رفع فقال : ياغلام اثننا بشيء فاتي بتمر في طبق فددت يدي فإذا هو تمر ، فقلت ؛ أصلحك

الله هذا زمان الأعناب والفاكهة ؟ قال : إنه تمر ، ثم قال : ارفع هذا وائتنا بشيء فأتي بتمر فمددت يدي فقات : هذا تمر ؟ فقال : إنه طيب .

معاوية بن وهب ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ما اكل رسول الله (ص) معاوية بن وهب ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ما اكل رسول الله (ص) متكناً منذ بعثه الله عز وجل الى أن قبضه تواضعاً لله عز وجل وما رأى ركبتيه امام جليسه فى مجلس قط ولا صافح رسول الله (ص) رجلا قط فنزع يده من يسده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ولا كافأ رسول الله (ص) بسيئة قط قال الله تعالى له :

« إدفع بالتي هي أحسن السيئة » ففعل وما منع سائلا قط ، إن كان عنده اعطى وإلا قال : يأتي الله به ، ولا اعطى على الله عز وجل شيئاً قط إلا اجازه الله إن كان ليعطي الجنة فيجيز الله عز وجل له ذلك ، قال : وكان اخوه من بعده والذي ذهب بنفسه ما اكل من الدنيا حراماً قط حتى خرج منها والله إن كان ليعرض له الامران كلاهما لله عز وجل طاعة فيأخذ بأشدهما على بدنه ، والله لقد اعتق الف مملوك لوجه الله عز وجل دبرت فيهسم يداه والله ما أطاق عمل رسول الله (ص) من بعده أحد غيره ، والله ما نزلت برسول الله (ص) نازلة قط إلا قدمه فيها ثقة منه به وإن كان رسول الله (ص) ليبه مه برايته فيقاتل جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ، ثم ما يرجع حتى يفتح الله عز وجل له .

۱۷٦ — عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن زيد بن الحسن قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام أشبه الناس طعمة وسيرة برسول الله صلى الله عليه وآله وكان يأكل الحبز والزيت ويطعم الناس الحبز واللحم ، قال وكان علي عليه السلام يستتي ويحتطب وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز وترقع وكانت من احسن الناس وجها كأن وجنتيها وردتان صلى الله عليها

وعلى ابيها ونعلها وولدها الطاهرين .

۱۷۷ ــ سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله عز وجل لم يبعث نبياً قط إلا صاحب مرة سوداء صافية وما بعث الله نبياً قط حتى يقر له بالبداء .

۱۷۸ – سهل ، عن يعقوب بن بزيد ، عن عبد الحميد ، عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال : لما نفروا برسول الله (ص) ناقته قالت له الناقة : والله لا أزلت خفاً عن خف ولو قطعت ارباً اربا .

۱۷۹ – على بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، عن يعقوب بن يزيد جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن ابراهيم بن عمر ، عن رجل ، عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال : ياليتنا سيارة مثل آل يعقوب حتى يحكم الله بيننا وبين خلقه .

• ١٨٠ ــ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن اسماعيل بن قتيبة عن حفص بن عمر ، عن اسماعيل بن محمد ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال ! إن الله عز وجل يقول : إني لست كل كلام الحكيم أنقبل انما اتقبل هواه وهمه فان كان هواه وهمه في رضاي جعلت همه تقديساً وتسبيحاً :

۱۸۱ ــ سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الطيار ، عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :

« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » قال :
 خسف ومسخ وقذف ، قال : قلت : حتى يتبين لهم ؟ قال : دع ذا ،
 ذاك قيام القائم :

١٨٢ – سهل ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، وابن سنان ، وسماعة ، عن ابي بصير ، عن أبي عبد الله(ع) قال ؛ قال رسول الله (ص) : طاعة علي ذل ومعصيته كفر بالله ، قيل :

يارسول الله كيف تكون طاعة على ذلا ومعصيته كفراً بالله ؟ فقال : إن علياً يحملكم على الحق فإن اطعتموه ذللتم وإن عصيتموه كفرتم بالله .

ابن عمار او غيره قال : قال ابو عبد الله عليه السلام : نحن بنو هاشم وشيعتنا العرب وسائر الناس الاعراب .

الم الم عن الحسن بن محبوب ، عن حنان ، عن زرارة قال الم الله عليه السلام : نحن قريش وشيعتنا العرب وسائر الناس علوج الروم قال أبو عبد الله عليه السلام ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض رجاله ، عن ابي

عبد الله عليه السلام أنه قال: كأني بالقائم عليه السلام على منبر الكوفة عليه قباء فيخرج من وريان قبائه كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب فيفكه فيقرأه على الناس فيخلفون عنه إجفال الغنم فلم يبق إلا النقباء فيتكلم بكلام فلا يلحقون ملجأ حتى يرجعوا اليه وإني لأعرف الكلام الذي يتكلم به.

۱۸٦ – سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن ابن سنان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : الحكمة ضالة المؤمن ، فحيثًا وجد احدكم ضالته فليأخذها .

۱۸۷ — سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد او غيره ، عن سليان كاتب علي بن يقطين ، عمن ذكره ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : إن الاشعث بن قيس شرك في دم امير المؤمنين عليه السلام وابنته جعدة سمت الحسن عليه السلام ومحمد ابنه شرك في دم الحسين عليه السلام .

١٨٨ – على بن ابراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن ابي اسامة قال : زاملت ابا عبد الله عليه السلام قال : فقال لي : إقرأ (قال) : فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرق وبكى ، ثم قال : يا أبا اسامة ارعوا قلوبكم بذكر الله عز وجل واحذروا النكت فانه بأتي

على القلب تارات او ساعات الشك من صباح ليس فيه ايمان ولا كفر شبه الحرقة البالية او العظم النخر . يا ابا اسامة أليس ربما تفقدت قلبك فلا تذكر به خيراً ولا شراً ولا تدري اين هو ؟ قال : قلت له : بلى إنه ليصيبني وأراه يصيب الناس ، قال : أجل ليس يعرى منه احد . قال : فإذا كان ذلك فاذكروا الله عز وجل واحدروا النكت فإنه اذا أراد بعبد خيراً نكت ايماناً واذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك ، قال : قلت : ما غير ذلك جعلت فداك (ماهو) ؟ قال : اذا اراد كفراً نكت كفراً .

١٨٩ ـ عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابي المغرا ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن سعيد بن هلال قال ؛ قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني لا اكاد ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء آخذ به ، قال : اوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والورع والاجتهاد ، واعلم أنه لاينفع اجتهاد لا ورع معه واياك ان تطمح نفسك الى من فوقك ، وكفي بما قال الله عز وجل لرسوله (ص) :

« فلا تعجبك أموالهم ولااولادهم» وقال الله عز وجل لرسوله: « ولاتمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيوة الدنيا » فإن خفت شيئاً من ذلك فاذكر عيش رسول الله (ص) فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف اذا وجده واذا اصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله (ص) فإن الحلق لم يصابوا بمثله عليه السلام قط .

• [ ] - عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن السري ، عن ابي مريم ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : سمعت جابر ابن عبد الله يقول : إن رسول الله (ص) مر بنا ذات يوم ونحن في نادينا وهو على ناقته وذلك حين رجع من حجة الوداع فوقف علينا فسلم فر ددنا عليه السلام ، ثم قال : مالي ارى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس حتى كأن الموت في

هذه الدنيا على غيرهم كتب وكأن الحق في هذه الدنيا على غيرهم وجب وحتى كأن لم يسمعوا ويروا من خبر الاموات قبلهم ، سبيلهم سببل قوم سفر عما قليل اليهم راجعون ، بيوتهم أجداثهم ويأكلون تراثهم ، فيظنون انهم مخلدون بعدهم هيهات هيهات (أ) ما يتعظ آخرهم بأولهم لقد جهلوا ونسوا كل واعظ في كتاب الله وآمنوا شركل عاقبة سوء ولم يخافوا نزول فادحة وبوائق حادثة .

طوبی لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس .

طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من اخوانه .

طوبى لمن تواضع لله عز ذكره وزهد فيما أحل الله له من غير رغبة عن سيرتي ورفض زهرة الدنيا من غير تحول عن سني واتبع الاخيار من عبرتى من بعدي وجانب أهل الحيلاء والتفاخر والرغبة في الدنيا ، المبتدعين خلاف سني ، العاملين بغير سيرتى .

طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية فأنفقه في غير معصية وعاد به على اهل المسكنة ؟

طوبى لمن حسن مع الناس خلقه وبذل لهم معونته وعدل عنهم شره .

طوبى لمن أنفق القصد وبذل الفضل وأمسك قوله عن الفضول وقبيح الفعل العلم العلم العلم العلم المحمد وقبيح الفعل العلم المحمد الاشعري ، عن معلى بن محمد وفعه ، عن بعض الحكماء قال : إن أحق الناس ان يتمنى الغنى للناس أهل البخل لأن الناس اذا استغنوا كفوا عن أموالهم وإن احتى الناس ان يتمنى صلاح الناس أهل العيوب لأن الناس اذا صلحوا كفوا عن تتبع عيربهم وان احتى الناس ان يتمنى حلم الناس أهل السفه الذين محتاجون ان يعنى عن سفههم فأصبح أهل البخل يتمنون فقر الناس وأصبح أهل الدنوب يتمنون سفههم الناس وأصبح أهل الدنوب يتمنون سفههم وأصبح أهل الدنوب يتمنون سفههم الكافأة بالذنوب .

٩ ٢ \_ عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحمى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قال ابو عبد الله عليه السلام : ياحسن اذا نزلت بك نازلة فلا تشكها الى احد من اهل الحلاف ولكن اذكرها لبعض إخوانك فإنك لن تعدم خصلة من أربع خصال : إما كفاية بمال واما معونة بجاه أو دعوة فتستجاب أو مشورة برأي .

## خطبة لامير المؤمنين (ع)

سم ١٩٢٠ على بن الحسين المؤدب وغيره ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن اسماعيل بن مهران ، عن عبد الله بن أبي الحارث الهمداني ، عن جابر ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : خطب امير المؤمنين عليه السلام فقال : الحمد لله الخافض الرافع ، الضار النافع ، الجواد الواسع ، الجليل ثناؤه ، الصادقة أسماؤه ، المحيط بالغيوب وما يخطر على القلوب ، الذي جعل الموتبين خلقه عدلا وانعم بالحياة عليهم فضلا ، فأحيا وأمات وقدر الأقوات ، أحكمها بعلمه تقديراً وأتقنها بحكمته تدبيرا إنه كان خبيراً بصيرا ، هو الدائم بلا فناء والباقي الى غير منتهى ، يعلم ما في الارض وما في السهاء وما بينها وما تحت الثرى .

أحمده بخالص حمده المخزون بما حمده به الملائكة والنبيون ، حمداً لايحصى له عدد ولا يتقدمه أمد ولاياً في بمثله أحد ، أؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستكفيه وأستقصيه بخبر وأسترضيه .

وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لاشربك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وآله .

أبها الناس إن الدنيا ليست لـكم بدار ولاقرار ، إنما انتم فيها كركب عرسوا فأناخوا ثم استقلوا فغدوا وراحوا، دخلوا خفافاً وراحوا خفافاً لم يجدوا عن مضي نزوعاً ولا الى ماتركوا رجوعاً ، جد بهم فجدوا وركنوا الى الدنيا فما استعدوا حتى اذا اخذ بكظمهم وخلصوا الى دار قوم جفت اقلامهم لم يبق من اكثرهم خبر ولا اثر ، قل في الدنيا لبثهم وعجل الى الآخرة بعثهم ، فأصبحتم حلولا في ديارهم ظاعنين على آثارهم والمطايا بكم تسير سيراً ، ما فيه اين ولا تفتير ، نهاركم بأنفسكم دؤوب وليلسكم بأرواحكم ذهوب فأصبحتم تحكون من حالهم حالا وتحتذون من مسلكهم مثالا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنما انتم فيها سفر حلول ، الموت بكم نزول تنتضل فيكم مناياه وتمضى بأخباركم مطاياه الى دارالثواب والعقاب والجزاء والحساب فرحم الله امرئآ راقب ربه وننكب ذنبه وكابر هواه وكذب مناه ، امرئآ زم نفسه منالتقوى بزمام وألجمها من خشية ربها بلجام ، فقادها الى الطاعة بزمامها وقدعها عن المعصية بلجامها ، رافعاً إلى المعاد طرفه متوقعاً في كل اوان حتفه دائم الفكر ، طويل السهر ، عزوفاً عن الدنيا سأماً ، كدوحاً لآخرته متحافظاً امرئاً جعل الصبر مطية نجاته والتقوى عدة وفاته ودواء أجواثه ، فاعتبر وقاس وترك الدنيا والناس ، يتعلم للتفقه والسداد وقد وقر قلبه ذكر المعاد وطوى مهاده وهجر وساده ، منتصباً على اطرافه ، داخلا في اعطافه ، خاشعاً لله عز وجل ، يراوح بين الوجه والكفين خشوع في السر لربه ، لدمعه صبيب ولقلبه وجيب ، شديدة اسباله ترتعد من خوف الله عز وجل اوصاله ، قد عظمت فها عند الله رغبته واشتدت منه رهبته ، راضياً بالكفاف من امره يظهر دون ما يكتم ويكتفي بأقل مما يعلم اولنك ودائع الله في بلاده ، المدفوع بهم عن عباده ، لو اقسم احدهم على الله جل ذكره لأبره او دعا على احد لمصره الله ، يسمع اذا ناجاه ويستجيب له اذا دعاه ، جعل الله العاقبة للتقوى والجنة لأهلها مأوى ، دعاؤهم فيها احسن الدعاء « سبحانك اللهم » دعاؤهم المولى على ما آتاهم « وآخر دعواهم ان

الحمد لله رب العالمين ».

#### خطبة لامير المؤمنين (ع)

٤ ١٩٤ ــ على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن النعمان او غيره ، عن ابي عبد الله عليه السلام أنه ذكر هذه الخطبــة لأمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمعة .

الحمد لله اهل الحمد ووليه ومنهمي الحمد ومحله ، البدىء البديع ، الاجل الاعظم ، الاعز الاكرم ، المتوحد بالكبرياء ، والمتفرد بالآلاء ، القاهر بعزه والمسلط بقهره ، الممتنع بقوته ، المهيمن بقدرته ، والمتعالى فوق كل شيء بجبروته ، المحمود بامتنانه وبإحسانه ، المتفضل بعطائه وجزيل فوائده ، الموسع بزقه ، المسبغ بنعمه ، نحمده على آلائه وتظاهر نعائه حمداً يزن عظمة جلاله وعلاً قدر آلائه وكبريائه .

وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، الذي كان فى اوليته متقادماً وفي ديموميته دتسيطراً ، خضع الحلائق لوحدانيته وربوبيته وقديم أزليته ودانوا لدوام أبديته .

وأشهد ان محمداً (ص) عبده ورسوله وخيرته من خلقه اختاره بعلمه واصطفاه لوحيه واثتمنه على سره وارتضاه لحلقه وانتدبه لمعظيم أمره ولضياء معالم دينه ومناهج سبيله ومفتاح وحيه وسبباً لباب رحمته ، ابتعثه على حين فتره من الرسل وهدأة من العلم واختلاف من الملل وضلال عن الحق وجهالة بالرب وكفر بالبعث والوعد ، أرسله الى الناس أجمعين رحمة للعالمين بكتاب كريم قد فضله وبينه وأوضحه وأعزه وحفظه من أن يأتيه الباطل من بين بديه ومن خلفه

تنزيل من حكيم حميد ، ضرب للناس فيه الامثال وصرف فيـــه الآيات لعلهم يعقلون ، أحل فيه الحلال وحرم فيه الحرام وشرع فيه الدين لعباده عذرا ونذراً لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ويكون بلاغاً لقوم عابدين فبلغ رسالته وجاهد في سبيله وعبده حتى أناه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيراً.

أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله الذي ابتدأ الامور بعلمه واليه يصير غدا ميعادها وبيده فناؤها وفناؤكم وتصرم ايامكم وفناء آجالكم وانقطاع مدتكم فكانت قد زالت عن قليل عنا وعنكم كما زالت عن كان قبلكم فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا النزود من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل فإنها دار عمل والآخرة دار القرار والجزاء ، فتجافوا عنها فإن المغتر من اغتر بها ، لن تعدوا الدنيا اذا تناهت اليها أمنية أهل الرغبة فيها المحبين لها ، المطمئنين اليها . المفتونين بها ان تكونوا كما قال الله عز وجل :

عما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام الآية ـ » معانه لم يصب امرء منكم في هذه الدنيا خبرة إلا اورثته عبرة ولايصبح فيها في جناح آمن إلا وهو يخاف فيها نزول جائحة أو تغير نعمة أو زوال عافية مع أن الموت من وراء ذلك وهول المطلع والوقوف بين يدي الحكم العدل نجزى كل نفس بما عملت و ليجزي الذين اساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ».

فاتقوا الله عز ذكره وسارعوا الى رضوان الله والعمل بطاعته والتقرب اليه بكل ما فيه الرضا فانه قريب مجيب ، جعلنا الله وإياكم ممن يعمل بمحابه ويجتنب سخطه ثم إن احسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر كتاب الله جل وعز قال الله عز وجل :

« واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلسكم ترحمون » .

أستعيد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الانسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ،

(إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليها اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد كأفضل ماصليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد بجيد، اللهم اعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة ، اللهم اجعل محمدا وآل محمد أعظم الخلائق كلهم شرفاً يوم القيامة وأقربهم منك مقعدا وأوجههم عندك يوم القيامة جاهاً وأفضلهم عندك منزلة ونصيباً ، اللهم اعط محمدا اشرف المقام وحباء السلام وشفاء الاسلام ، اللهم وألحقنا به غير خزاياً ولا ناكبين ولا نادمين ولا مبدلين إله الحق آمين .

#### ثم جلس قليلا ثم قام فقال:

الحمد لله احتى من خشي وحمد وأفضل من اتبى وعبد وأولى من عظم وبجد نحمده لعظيم غنائه ، وجزيل عطائه ، وتظاهر نعائه ، وحسن بلائه ، ونؤمن بهداه الذي لايخبو ضياؤه ولايتمهد سناؤه ولايوهن عراه ونعوذ بالله من سوء كل الريب وظلم الفتن ونستغفره من مكاسب الذنوب ونستعصمه من مساوي الاعمال ومكاره الآمال والهجوم في الأهوال ومشاركة أهل الريب والرضا بما يعمل الفجار في الارض بغير الحق ، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات الذين توفيتهم على دينك وملة نبيك (ص) ، اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وأدخل عليهم الرحمة والمغفرة والرضوان واغفر للاحياء من المؤمنين والمؤمنات الذين وحدوك وصدقوا رسولك وتمسكوا بدينك وعملوا بفرائضك والمؤمنات الذين وحدوك وصدقوا حسلاك وحرموا حرامك وخافوا عقابك ورجوا ثوابك ووالوا أولياءك وعادوا اعداءك ، اللهم اقبل حسناتهم وتجاوز عن ورجوا ثوابك ووالوا أولياءك وعادوا اعداءك ، اللهم اقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وادخلهم برحمتك في عبادك الصالحين إله الحق آمين .

• ١٩٥ - الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد ، عن الحسن

ابن علي الوشاء ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : لكل مؤمن حافظ وسايب ، قلت : وما الحافظ وما السايب با أبا جعفر ؟ قال : الحافظ من الله تبارك وتعالى حافظ من الولاية يحفظ به المؤمن أيناكان وأما السايب فبشارة محمد (ص) يبشرالله تبارك وتعالى بها المؤمن أيناكان وحيثًا كان .

العجال ، عن سهل بن زياد ، عن الحجال ، عن حماد ، عن الحجال ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : خالط الناس تخبرهم ومتى تخبرهم تقلهم .

۱۹۷ — سهل ، عن بكر بن صالح رفعه ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فمن كان له في الجاهلية أصل فله في الاسلام أصل:

۱۹۸ — سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن وهب قال تمثل أبو عبد الله عليه السلام ببيت شعر لابن ابي عقب . وينحر بالزوراء منهم لدى الضحى ثمانون الفا مثل ماتنحر البدن

وروى غيره : البزل .

ثم قال لي : تعرف الزوراء؟

قال : قلت : جعلت فداك يقولون : إنها بغداد قال : لا ، ثم قال عليه السلام : دخلت الري ؟ قلت : نعم ، قال : أتيت سوق الدواب ؟ قلت نعم ، قال رأيت الجبل الاسود عن يمين الطريق ؟ تلك الزوراء يقتل فيها ثمانون الفا منهم ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يصلح للخلافة ، قلت : ومن يقتالهم جعلت فداك ؟ قال : يقتلهم أولاد العجم .

عن العباس ، عن محمد ، عن على بن العباس ، عن محمد بن زياد ، عن الله على بن العباد الله عن الله عن وجل : عن الله عن قول الله عز وجل :

« والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » ؟ قال : مستبصرين ليسوا بشكاك .

• • ٢ - عنه ، عن علي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله تبارك وتعالى : « ولايؤ ذن لحم فيعتذرون » فقالى : الله اجل واعدل ( وأعظم ) من ان يكون لعبده عذر ولا يدعه يعتذر به ، ولكنه فلج فلم يكن له عذر .

٠٠٠ على ، عن على بن الحسين ، عن محمد الكناسى قال : حدثنا من رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام في قوله عز ذكره : « ومن يتق الله بجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب » قال : هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم مايتحملون به الينا فيسمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدائهم حتى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلونه اليهم فيغيه هؤلاء ، فأولئك الذين يجعل الله عز ذكره لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لايحتسبون ؟

وفي قول الله عز وجل: « هل اتيك حديث الغاشية » ؟ قال: الذين يغشون الامام الى قوله عز وجل: « لايسمن ولا يغني من جوع » قال: لاينفعهم ولا يغنيهم لا ينفعهم الدخول ولايغنيهم القعود »

٢٠٢ ــ عنه ، عن على بن الحسين ، عن على بن ابي حمزة ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :

« مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هوسادسهم ولاادنى من ذلك ولا اكثر إلا هومعهم أينا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم » قال : نزلت هذه الآية في فلان وفلان وابي عبيدة الجراح وعبدالرحمن ابن عوف وسالم مولى ابي حذيفة والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا : لئن مضى محمد لاتكون الحلافة في بني هاشم ولاالنبوة أبدا

فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية ، قال : قلت : قوله عز وجل : د أم ابرموا أمراً فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قال : وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم ، قال أبو عبد الله عليه السلام : لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين عليه السلام وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله (ص) أن اذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بنى هاشم فقد كان ذلك كله .

قلت: « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتارا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيىء الى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ».

قال: الفئتان إنما جاء تأويل هذه الآية يوم البصرة وهم أهل هذه الآية وهم الذين بغوا على امير المؤمنين عليه السلام فكان الواجب عليه قتالهم وقتلهم حتى يفيئوا الى أمر الله ولو لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما ازل الله أن لايرفع السيف عنهم حتى يفيئوا ويرجعوا عن رأيهم لأنهم بايعوا طائعين غير كارهين ، وهي الفئة الباغية كما قال الله تعالى فكان الواجب على امير المؤمنين عليه السلام أن يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم كما عدل رسول الله (ص) في اهل مكة إنما من عليهم وعنى وكذلك صنع امير المؤمنين عليه السلام بأهل البصرة حيث ظفر بهم مثل ماصنع النبي (ص) بأهل مكة حذو النعل بالنعل .

قال : قلت : قوله عز وجل : « والمؤنفكة أهوى » قال : هم اهل البصرة هي المؤتفكة ، قلت : « والمؤتفكات أتنهم رسلهم بالبينات » ؟ قال : أولئك قوم لوط ائتفكت عليهم انقلبت عليهم .

٣٠٠٣ ــ على بن ابراهيم ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حنان قال : سمعت أبي يروي عن ابي جعفر عليه السلام قال : كان سلمان جالساً مع نفر من قريش في المسجد فأقبلوا ينتسبون وير فعون في انسابهم

حتى بلغوا سلمان ، فقال له عربن الخطاب : اخبرني من انت ومن ابوك وما أصلك ؟ فقال : أنا سلمان بن عبد الله كنث ضالا فهداني الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله ، وكنت عائلا فأغناني الله بمحمد (ص) ، وكنت مملوكاً فأعتقني الله بمحمد (ص) ، وكنت مملوكاً ملى الله عليه وآله وسلمان رضي الله عنه يكلمهم ، فقال له سلمان : يارسول الله مالقيت من هؤلاء جلست معهم فأخذوا ينتسبون وبرفعون في أنسابهم حتى اذا بلغوا الي قال عربن الخطاب : من انت وما اصلك وما حسبك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : فا قلت له ياسلمان ؟ قال قلت له أنا سلمان بن عبد الله كنت ضالا فهداني الله عز ذكره بمحمد (ص) وكنت عائلا فأغناني الله عز ذكره بمحمد (ص) وكنت عائلا فأغناني الله عز ذكره بمحمد (ص) وكنت الله في الله عز ذكره بمحمد (ص) وكنت الله عنه وقال رسول الله (ص) : يامه شر قريش ان حسب الرجل دينه ومروء ته خلقه وأصله عقله وقال الله عز وجل:

إذا خلقنا كم من ذكر وانثى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم
 عند الله اتقاكم ، ثم قال النبي ( ص ) لسلمان : ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل
 إلا بتقوى الله عز وجل وان كان التقوى لك عليهم فأنت افضل .

٢٠٤ ــ على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : لما ولي علي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال : إني والله لا ارزؤكم من فيشكم درهما ماقام لي عدق بيثرب فليصدقكم انفسكم أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم ؟ قال : فقام اليه عقيل كرم الله وجهه فقال له : والله لتجعلني وأسود بالمدينة سواءاً ، فقال : اجلس أما كان ههنا احد يتكلم غيرك ومافضلك عليه إلا بسابقة أو بتقوى .

٠٠٥ ـ عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،

عن على بن رئاب ، عن ابي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قام رسول الله اليكم الله (ص) على الصفا فقال : يابني هاشم ، يابني عبد المطلب إبي رسول الله اليكم وإني شفيق عليكم وإن لي عملي ولكل رجل منكم عمله ، لاتقولوا : إن محمداً منا وسندخل مدخله ، فلا والله ما اوليائي منكم ولا من غيركم يابني عبد المطلب إلا المتقون ، ألا فلا اعر فكم يوم القيامة تأتون تحملون الدنيا على ظهوركم ويأتون الناس يحملون الآخرة ، ألا اني قد اعذرت اليكم فيا بيني وبينكم وفيا بيني وبين الله عز وجل فيكم .

٢٠٦ ـ عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام قال رأيت كأ في على رأس جبل والناس يصعدون اليه من كل جانب حتى اذا كثروا عليه تطاول بهم في السهاء وجعل الناس يتساقطون عنه من كل جانب حتى لم يبق منهم أحد إلا عصابة يسيرة ففعل ذلك خمس مرات في كل ذلك يتساقط عنه الناس ويبقى تلك العصابة ، قال : فا مكث بعد ذلك إلا نحوا من خمس حتى هلك .

٣٠٧ ــ عنه ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن حماد بن عثمان قال حدثني أبو بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : إن رجلا كان على أميال من المدينة فرأى في منامه فقيل له : انطلق فصل على ابي جعفر (ع) فإن الملائكة تغسله في البقيع فجاء الرجل فوجد أبا جعفر عليه السلام قد توفي .

عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى :

« وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ( بمحمد ) ، هكذا والله نزل بها جبرئيل عليه السلام على محمد ( ص ) .

٢٠٩ \_ عنه ، عن ابيه ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن يونس بن

ظبيان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ان تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ، هكذا فأقرأها .

• ٢١ — عنه ، عن أبيه ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن ابي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام « ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم ( وسلموا للامام تسايا ) او اخرجوا من دياركم ( رضى له ) مافعلوه إلا قليل منهم ولو ( ان اهل الخلاف ) فعلوا مايوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً ، وفي هذه الآية « ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ( من أمر الوالي ) ويسلموا ( لله الطاعة ) تسلما » .

المحمد بن خالد ، عن ابراهيم ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن ابي جنادة الحصين بن المخارق بن عبدالرحمن بن ورقاء بن حبشي بن جنادة السلولي صاحب رسول الله (ص) ، عن ابي الحسن الاول عليه السلام في قول الله عز وجل : وأولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ( فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب ) وقل لهم في انفسهم قولا بليغاً » .

٢١٢ — على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابي عير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : تلا ابو جعفر عليه السلام « اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » فان خفتم تنازعاً في الامر فارجعوه الى الله والى الرسول والى الامر منكم ثم قال : كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم : « اطيعوا الله واطيعوا الرسول » .

# حديث قوم صالح (ع)

حزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال إن رسول الله (ص) سأل جبرئيل عليه السلام كيف كان مهلك قوم صالح عليه السلام فقال : يامحمد ان صالحاً بعث الى قومه وهو ابن ست عشرة سنة فلبث فيهم حتى بلغ عشرين وماثة سنة لايجيبونه الى خير قال : وكان لهم سبعون صنا يعبدونها من دون الله عز وجل فلها رأى ذلك منهم قال : ياقوم بعثت اليكم وأنا ابن ست عشرة سنة وقد بلغت عشرين وماثة سنة وأنا اعرض عليكم أمرين ان شئتم فاسألوني حتى اسأل إلهي فيجيبكم فيا سألتموني الساعة وإن شئتم سألت آلهتكم فإن اجابتني بالذي اسألها خرجت عنكم فقد سئمتكم وسئمتموني ، قالوا : قد انصفت ياصالح فاتعدوا ليوم يخرجون فيه قال : فخرجوا باصنامهم الى ظهرهم ثم قربوا طعامهم وشرابهم فأكلوا وشربوا فلها أن فرغوا دعوه .

فقال له صالح: ياصالح سل ، فقال لكبيرهم: ما اسم هذا قالوا: فلان ، فقال له صالح: يافلان اجب فلم يجبه ، فقال صالح: ماله لايجيب ؟ قالوا: ادع غيره ، قال: فدعاها كلها باسمائها فلم يجبه منها شيء ، فأقبلوا على اصنامهم فقالوا لها: مالك لاتجيبين صالحا ؟ فلم تجب فقالوا: تنح عنا ودعنا والمنامهم فقالوا ها: مالك لاتجيبين صالحا ؟ فلم تجب فقالوا: تنح عنا ودعنا والمنامهم وغيوا ثيابهم وتمرغوا على التراب وطرحوا التراب على رؤوسهم وقالوا لأصنامهم: لئن لم تجبن صالحا اليوم لتفضحن ، قال: ثم دعوه فقالوا: ياصالح ادعها ، فدعاها فلم تجبه ، فقال لهم: ياقوم قد ذهب صدر النهار ولا ارى آلهتكم تجيبني فاسألوني حتى ادعو الهي فيجيبكم

الساعة فانتدب له منهم سبعون رجلا من كبرائهم والمنظور اليهم منهم ، فقالوا : ياصالح نحن نسأ لك فإن اجابك ربك اتبعناك وأجبناك ويبايعك جميع أهل قريتنا فقال لهم صالح عليه السلام : سلوتي ما شئتم ، فقالوا : تقدم بنا الى هذا الجبل - وكان الجبل قريباً منهم ـ فانطلق معهم صالح فلما انهوا الى الجبل قالوا: ياصالح ادع لنا ربك يخرج لنا من هذا الجبل الساعة ناقة حمراء شقراء وبراء عشراء بين جنبيها ميل ، فقال لهم صالح : لقد سألتموني شيئاً يعظم على ويهون على ربي جل وعز قال : فسأل الله تعالى صالح ذلك فانصدع الجبل صدعاً كادت تطيرمنه عقولهم لما سمعوا ذلك ثم اضطرب ذلك الجبل اضطراباً شديداً كالمرأة اذا أخذهما المخاض ثم لم يفجأهم إلا رأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع فما استتمت رقبتها حتى اجترت ثم خرج سائر جسدها ثم استوت قائمة على الارض فلما رأوا ذلك قالوا: ياصالح ما اسرع ما أجابك ربك ، ادع لنا ربك يخرج لنا فصيلها ، فسأل الله عز وجل ذلك فرمت به فدب حولها فقال لهم : ياقوم ابتى شيء ؟ قالوا : لا انطلق بنا الى قومنا نخبرهم بما رأينا ويؤمنون بك قال : فرجعوا فلم يبلغ السبعون اليهم حتى ارتد منهم أربعة وستون رجلا وقالوا: سحر وكذب ، قالوا : فانتهوا الى الجميع فقال الستة : حق وقال الجميع : كذب وسحر ، قال : فانصر فوا على ذلك ، ثم ارتاب من الستة واحد فكان فيمن عقرها .

\$ ٢١٤ ـ على بن محمد ، عن على بن العباس ، عن الحسن بن عبدالرحمن عن على بن أبي حمزة ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : « كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشر منا واحداً نتبعه إنا اذاً لنى ضلال وسعر أألتي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر » . قال هذا كان بما كذبوا به صالحاً وما

أهلك الله عز وجل قوماً قط حتى يبعث اليهم قبل ذلك الرسل فيحتجوا عليهم فبعث الله اليهم صالحاً فدعاهم الى الله فلم يجيبوا وعتوا عليه وقالوا: لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وكانت الصخرة يعظمونها ويعبدونها ويذبحون عندها فقالوا له: إن كنت كانزعم نبياً رسولا فادع لنا الهك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الصاء ناقة عشراء ، فأخرجها الله كما طلبوا منه .

ثم اوحى الله تبارك وتعالى اليه أن ياصالح قل لهم : أن الله قد جعل لهذه الناقة (من الماء) شرب يوم ولسكم شرب يوم وكانت الناقة إذا كان يوم شربها شربت الماء ذلك اليوم فيحلبونها فلا يبتى صغير ولا كبير إلا شرب من لبنها يومهم ذلك فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا الى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم فكثوا بذلك ماشاء الله .

ثم أنهم عتوا على الله ومشى بعضهم الى بعض وقالوا: اعقروا هذه الناقة واستريحوا منها ، لانرضى ان يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم ، ثم قالوا: من الذي يلي قتلها ونجعل له جعلا ما احب ، فجاءهم رجل أحمر ، اشقر ، أزرق ولد زنا لايعرف له اب يقال له: قدار ، شقى من الاشقياء مشؤوم عليهم فجعلوا له جعلا فلها توجهت الناقة الى الماء الذي كانت ترده تركها حتى شربت الماء وأقبلت راجعة فقعد لها في طريقها فضربها بالسيف ضربة فلم تعمل شيئاً فضربها ضربة اخرى فقتلها وخرت الى الارض على جنبها وهرب فصيلها حتى صعد الى الجبل فرغى ثلاث مرات الى السهاء واقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم لاشركه في ضربته واقتسموا لحمها فيا بينهم فلم يبق منهم صغير ولا كبر إلا اكل منها فلما رأى ذلك صالح أقبل اليهم فقال ياقوم مادعاكم الى ما صنعم أعصيتم ربكم غاوحى الله تبارك وتعالى الى صالح عليه السلام أن قومك طغوا وبغوا وقنلوا ناقة بعثها اليهم حجة عليهم ولم يكن عليهم فيها ضرر وكان لهم منها أعظم المنفعة فقل

لهم : إني مرسل عليكم عذابي الى ثلاثة ايام فإن هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنهم وان هم لم يتوبوا ولم يرجعوا بعثت عليهم عذابي في اليوم الثالث ، فأتاهم صالح عليه السلام فقال لهم :

ياقوم إني رسول ربكم اليكم وهو يقول اليكم : إن انتم تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم ، فلما قال لهم ذلك كانوا أعتا ما كانوا وأخبث وقالوا : « يا صالح اثتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » قال : ياقوم إنكم تصبحون غدا ووجوهكم مصفرةواليوم الثاني وجوهكم محمرة واليوم الثالث وجوهكم مسودة فلما كان اول بوم أصبحوا ووجوههم مصفرة فمشى بعضهم الى بعض وقالوا: قد جاءكم ماقال لـكم صالح ، فقال العتاة منهم : لانسمع قول صالح ولا نقبل قوله وان كان عظيما ، فلما كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرة فشى بعضهم الى بعض فقالوا: ياقوم قد جاءكم ماقال لكم صالح ، فقال العتاة منهم : أو أهلكنا جميعاً ماسمعنا قول صالح ولا تركنا آلهتنا التي كان آباؤنا يعبدونها ولم يتوبوا ولم يرجعوا فلماكان اليوم الثالث اصبحوا ووجوههم مسودة فمشى بعضهم الى بعض وقالوا : ياقوم اتاكم ماقال لـكم صالح ، فقال العتاة منهم : قدانانا ماقال لنا صالح فلها كان نصف الليل اناهم جبر ثيل عليه السلام فصرخ بهم صرخــة خرقت تلك الصرخة اسماعهم وفلقت قاوبهم وصدعت اكبادهم وقد كانوا في تلك الثلاثة الايام قد تحنطوا وتكفنوا وعلموا ان العذاب نازل بهم فماتوا اجمعين في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم فلم يبق لهم ناعقة ولاراغية ولا شيء الااهلكه الله فأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موتى اجمعين ثم ارسل الله عليهم مع الصيحة النار من السهاء فأحرقتهم اجمعين وكانت هذه قصتهم .

من اصحابنا ، عن ابان بن عثبان ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن ابان بن عثبان ، عن الفضيل بن الزبير قال : حدثني فروة ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : ذاكرته شيئاً من امرهما فقال : ضربوكم على

دم عثمان ثمانين سنة وهم يعلمون أنه كان ظالماً فكيف يا فروة إذا ذكرتم صنميهم.

الله المعان عن عبدالله بن مسكان عن سدير فال : كنا عند أبي جعفر عليه السلام فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وآله ، واستذلالهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال رجل من القوم : أصلحك الله فأين كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : ومن كان بني من بني هاشم إنما كان جعفر وحمزة فمضيا وبني معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام : عباس وعقيل ، وكانا من الطلقاء أما والله لو أن حزة وجعفراً كانا بحضرتها ما وصلا الى ما وصلا اليه ولو كانا شاهديهما لأتلفا نفيسها .

٣١٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة و عن إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام الله قال : من اشتكى الواهنة أو كان به صداع أو غمرة بول فليضع يده على ذلك الموضع وليقل : السكن سكن له ما في الليل والنهار وهو السميع العلم » .

ابن أبي نصر ، والحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن أممد بن محمد الله عليه السلام ، قال الحزم في القلب والرحمة والغلظة في الكبد والحياء في الرية .

وفي حديث آخر لأبي جميلة العقل مسكنه في القلب .

٢١٩ ــ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن على بن حسان عن موسى بن بكر قال اشتكى غلام الى أبي الحسن عليه السلام فسأل عنه ، فقيل : إنه به طحالا فقال : اطعموه الـكراث ثلاثة أيام ، فاطعمناه إياه ، فقعد الدم ثم برأ .

عمد بن محمد بن محيى عن غير واحد ، عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد بن ابراهيم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام وشكوت اليه ضعف

معدتي ، فقال : اشرب الحزاء بالماء البارد ، ففعلت فوجدت منه ما احب .

٣٢١ ــ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح قال : سممت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول : من الربح الشابكة والحام والأبردة في المفاصل تأخذ كف حلبة وكف تين بابس تغمرهما بالماء وتطبخهما في قدر نظيفة ثم تصنى ثم تبرد ثم تشربه يوماً وتغب يوماً حتى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح روي .

۲۲۲ \_ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي عن نوح بن شعيب عمن ذكره عن ابى الحسن عليه السلام قال : من تغير عليه ماء الظهر فلينفع له اللبن الحليب والعسل :

٣٢٧ \_ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمور عن حمران قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال لي : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : بزعمون أنه يوم الدم ، قال فقال : صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دم حتى يموت أو ما شاء الله

٢٢٤ ــ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن رجل من الكوفبين ، عن أبي عروة أخى شعيب أو عن شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام ، وهو يحتجم بوم الأربعاء في الحبس فقلت له : إن هذا يوم يقول الناس : إن من احتجم فيه أصابه البرص ، فقال : إنما يخاف ذلك على من حملته امه في حيضها .

عن عمد بن يحيى عن محمد بن الحسبن ، عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال فإن من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه .

٣٢٦ ــ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبي سلمة ، عن معتب عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الدواء أربعة : السعوط والحجامة والنورة والحقنة .

٣٢٧ ــ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة قال : شكا رجل الى أبي عبدالله عليه السلام السعال وأنا حاضر ، فقال له : خذ فى راحتك شيئاً من كاشم ومثله من سكر فاستفه يوماً أو يومين ، قال : ابن اذينة فلقيت الرجل بعد ذلك ، فقال : ما فعلته إلا مرة واحدة حيى ذهب ،

٣٢٨ ــ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن موسى بن عمران عليه السلام شكا الى ربه تعالى البلة والرطوبة فأمر الله تعالى أن يأخذ الهليلج ، والبليلج ، والأملج فيعجنه بالعسل ويأخذه ، ثم قال ابو عبدالله عليه السلام : هو الذي يسمونه عندكم الطريفل.

٣٢٩ \_ محمد بن بحيى عن أحمد بن محمد عن محمد خالد عن محمد بن بحيى عن أخيه العلاء عن اسماعيل بن الحسن المتطبب قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخــ فد عليه صفداً ؟ فقال : لا بأس ، قلت إنا نبط الجرح ونـ كوي بالنار ؟ قال : لا بأس ، قلت ونستي هذه السموم الاسمحيقون والغاريقون ؟ قال : لا بأس ، قلت إنه ربما مات ؟ قال وإن مات ، قلت نستي عليه النبيذ ؟ قال ليس في حرام شفاء ، قد اشتكي رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له عائشة : بك ذات الجنب ؟ فقال أنا أكرم على الله عز وجل من أن يبتليني بذات الجنب ، قال فأمر فلد بصور .

• ٣ ٣ ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما انتفع به ،

وربما قتله ؟ قال يقطع ويشرب .

٢٣١ ــ أحمد بن محمد الكوفي عن على بن الحسن بن فضال ، عن محمد ابن عبد الحميد ، عن الحكم بن مسكين ، عن حمزة بن الطبار قال كنت عنسه أبي الحسن الأول عليه السلام فرآني أتأوه ، فقال ما لك ؟ قلت ضرسي فقال لو احتجمت فاحتجمت فسكن فأعلمته فقال لي ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دم أو مزعــة عسل ، قال قلت جعلت فداك ما المزعة عسل ؟ قال لعقة عسل .

ابن جعفر الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول دواء الضرس ابن جعفر الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول دواء الضرس تأخذ حنظلة فتقشرها ثم تستخرج دهنها فان كان الضرس مأكولا منحفراً تقطر فيه قطرات وتجعل منه في قطنة شيئاً وتجعل في جوف الضرس وينام صاحبسه مستلقياً يأخذه ثلاث ليال فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحاً قطر في الاذن التي تلي ذلك الضرس ثلاث ليالي كل ليلة قطرتين ، أو ثلاث قطرات يبرأ باذن الله ، قال وسمعته يقول لوجع الفم والدم الذي يخرج من الاسنان والضربان والحمرة التي تقع في الفم تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرت فتجعل عليها قالباً من طبن ثم تثقب رأسها وتدخل سكيناً جوفها فتحك جوانبها برفق ثم تصب عليها على النار فتغليها غلياناً شديداً ثم عليها عليها خل تمر حامضاً شديد الحموضة ثم تضعها على النار فتغليها غلياناً شديداً ثم يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره فيدلك به فيه ويتهضمض بخل وإن أحب أن يمول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل وكلما فني خله أعاد مكانه وكلما عتى كان خيراً له إن شاء الله .

عن الحسن بن أسباط عن عبدالرحمان بن سيابة قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام عن الحسن بن أسباط عن عبدالرحمان بن سيابة قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام جعلت لك الفداء إن الناس يقولون ان النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني

فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها ، فقال ليس كما يقولون ، لا تضر بدينك ، ثم قال إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به ، تحسبون على طالع القمر ، ثم قال أندري كم بين المشتري والزهرة من دقيقة ؟ قلت لا والله ، قال أفتدري كم بين الزهرة وبين القمر من دقيقة ؟ قلت لا ، قال أفتدري كم بين السنبلة من دقيقة ؟ قلت لا والله ما سمعته من المنجمين قط ، فال أفتدري كم بين السنبلة وبين اللوح المحفوظ من دقيقة قلت لا والله ما سمعته من منجم قط ، قال : ما بين كل واحد منها الى صاحبه قلت لا والله ما سمعته من منجم قط ، قال : ما بين كل واحد منها الى صاحبه ستون أو سبعون دقيقة ، شك عبدالرحمان ، ثم قال يا عبدالوحم هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه عرف القصبة التي وسط الأجمة وعدد ما عن يمينها ، وعدد ما عن يمينها ، وعدد ما عن يمينها ، الأجمة واحدد ما عن يمينها ، الأجمة واحدد ما عن يمينها ،

قال أخبرنا النضر بن قرواش الجال قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجال قال أخبرنا النضر بن قرواش الجال قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجال يكون بها الجرب أعزلها عن إبلي مخافة أن يعدبها جربها والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء ؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام إن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني اصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب فاكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمى ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا أعرابي فمن أعدى الأول ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا شوم ، ولا صفر، ولا رضاع بعد فصال ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا صمت يوماً الى الليل ، ولا طلاق قبل ذكاح ، ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد ادراك .

م ۲۳۵ ــ علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عمرو بنحريث

قال قال ابو عبدالله عليه السلام الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت ، وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً .

٣٣٦ \_ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفني عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله ( ص ) كفارة الطيرة التوكل .

٣٣٧ — عدة من أصحابنا و عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر ابن يزيد وغيره ، عن بعضهم ، عن ابي عبدالله عليه السلام وبعضهم عن أبي جهفر عليه السلام في قول الله عز وجل و ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حدر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم و فقال إن هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام وكانوا سبعين ألف بيت وكان الطاعون يقع فيهم في كل أوان ، فكانوا إذا أحسوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوتهم وبتى فيها الفقراء لضعفهم فكان الموت يكثر في الذين أقاموا ويقل في الذين خرجوا فيقول الذين خوجوا لو كنا أقنا لكثر فينا الموت ويقول الذين أقاموا لو كنا خرجنا لقل فينا الموت قال فاجتمع وأيهم جميعاً أنه إذا وقع الطاعون فيهم وأحسوا به خرجوا كلهم من المدينة فلما أحسوا بالطاعون خرجوا جميعاً وتنحوا عن الطاعون حذر الموت فساروا في الللاد ما شاء الله .

ثم إنهم مروا بمدينة خربة قد جلا أهلها عنها وأفناهم الطاعون فنزلوا بها فلما حطوا رحالهم واطمأنوا بها قال لهم الله عز وجل : موتوا جميعاً فاتوا من ساعتهم وصاروا رميماً يلوح ، وكانوا على طريق المارة فكنستهم المارة فنحوهم وجمعوهم في موضع فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيــل يقال له : خرقيل فلما رأى تلك العظام بكى واستعبر وقال : با رب لو شئت لأحييتهم الساعة كما أمتهم فعمروا بلادك وولدوا عبادك وعبــدوك مع من يعبدك من خلقك فأوحى الله تعالى البه : أفتحب ذلك قال : نعم يا رب فأحيهم قال : فأوحى الله عز وجل البه أن قل كذا وكذا ، فقال الذي أمره فأحيهم قال : فأوحى الله عز وجل البه أن قل كذا وكذا ، فقال الذي أمره

الله عز وجل أن يقوله ـ فقال أبو عبدالله عليه السلام : وهو الاسم الأعظم ـ فلما قال : خرقيل ذلك الكلام نظر الى العظام يطير بعضها الى بعض فعادوا أحياءاً ينظر بعضهم الى بعض يسبحون الله عز ذكره ويكبرونه ويهللونه ، فقال خرقيل عند ذلك : أشهد أن الله على كل شيء قدير . قال عمر بن يزيد فقال أبو عبدالله عليه السلام : فيهم نزلت هذه الآية .

٣٣٨ – ابن محبوب عن حنان بن سدير عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له : إخبرني عن قول يعقوب عليه السلام لبنيه : « اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » أكان يعلم أنه حي وقد فارقه منذ عشرين سنة قال : فعم ، قال قلت : كيف علم ؟ قال : إنه دعا في السحر وسأل الله عز وجل أن جبط عليه ملك الموت فهبط عليه بريال وهو ملك الموت ، فقال له بريال : ما حاجتك يا يعقوب ؟ قال : إخبرني عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرقة ؟ قال : بل أقبضها متفرقة روحاً روحاً ، قال له : فأخبرني هل مر بك روح يوسف فيا مر بك ؟ قال : لا فعلم يعقوب أنه حي فعند ذلك قال لولده : وأذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » .

٣٧٠ - محمد بن يحيى عن احمد بن محيد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن خالد بن يزيد القمي عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل « وحسبوا ألا تكون فتنة » قال : حيث كان النبي ( ص ) بين اظهرهم « فعموا وصموا » حيث قبض رسول الله (ص) « ثم تاب الله عليهم » حيث قام أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : « ثم عموا وصموا » الى الساعة .

• ٢٤ ــ عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رثاب عن ابن عبدة الحذاء عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : « لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، قال :

الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى بن مربم عليها السلام .

النضر بن سويد عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمرة عن يعقوب بن شعيب ، عن عمران بن ميثم عن ابي عبدالله عليه السلام قال قرأ رجل على امير المؤمنين عليه السلام « فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ، فقال بلى والله لقد كذبوه أشد التكذبب ولكنها مخففة « لا يكذبونك » لا يأتون بباطل يكذبون به حقك.

٣٤٢ ـ ابو علي الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوات بن يحيي عن ابن مسكان عن ابي بصير عن احدهما عليها السلام قال سألته عن قول الله عز وجل و و بن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ، قال زلت في ابن ابي سرح الذي كان عثان استعمله على مصر وهو ممن كان رسول الله (ص) يوم فتح مكة هدر دمه وكان يكنب لرسول الله (ص) فيقول فإذا أزل الله عز وجل (إن الله عز رحكم ، كتب (ان الله عليم حكيم ، فيقول له رسول الله (ص) دعها فإن الله عليم حكيم وكان ابن ابي سرح يقول المنافقين إلى الأقول من نفسي مثل ما يجيء به فما يغير علي فأنزل الله تبارك وتعالى فبه الذي أنزل .

على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، عن ابي عبد الله (ص) قال سمعته يقول في هذه الآيه ( يا ايها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما الخد منكم

ويغفر لكم » قال : نزلت في العباس وعقيل ونوفل ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهمي يوم بدر أن يقتل أحد من بني هاشم وأبو البختري فأسروا فأرسل علياً عليه السلام فقال: انظر من ههنا من بني هاشم قال: فر علي عليه السلام على عقيل بن أبي طالب كرم الله وجهه فحاد عنه فقال له عقيل : يا بن ام علي أما والله لقـــد رأيت مكاني قال : فرجع الى رسول الله ( ص ) وقال ! هذا أبو الفضل في يد فلان ، وهذا عقيل في يد فلان ، وهذا نوفل بن الحارث في يد فلان فقام رسول الله ( ص ) حتى انتهمي الى عقيل فقال له : يا أبا يزيد قتل أبو جهل فقال : إذاً لا تنازعون في تهامة فقال : إن كنتم أثخنتم القوم وإلا فاركبوا أكتافهم فقال: فجيء بالعباس فقيل له: افد نفسك وافد ابن اخيك فقال ؛ يا محمد تتركني أسأل قريشاً في كني فقال ؛ اعط مما خلفت عند ام الفضل وقلت لها : إن أصابني في وجهمي هذا شيء فانفقيه على ولدك ونفسك، فقال له : يا ابن أخي من أخبرك بهذا ؟ فقال ! أناني به جبر ئيل عليه السلام من عند الله عز وجل ، فقال ومحلوفه: ما علم بهذا أحد إلا أنا وهي أشهد أنك رسول الله قال ؛ فرجع الأسرى كلهم مشركين إلا العباس وعقيل ونوفل كرم الله وجوههم و فيهم نزلت هذه الآبة : ٥ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً ـ الى آخر الآية ـ ، .

2 7 2 - ابو علي الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير عن أحدهما عليها السلام في قول الله عز وجل؛ وأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر » نزلت في حمزة وعلي وجعفر والعباس وشيبة ، إنهم فخروا بالسقاية والحجابة فأنزل الله جل وعز « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر » وكان علي وحمزة وجعفر صلوات الله عليهم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله لا يستوون عندالله .

المحبوب ، عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى : و إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً اليه » قال : السلام عن قول الله تعالى : و إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً اليه » قال نزلت في أبي الفصيل إنه كان رسول الله (ص) عنده ساحراً فكان إذا مسه الضريم ياسقم دعا ربه منيباً اليه يعني تائباً اليه من قوله في رسول الله (ص) ما يقول وشي السقم دعا ربه منيباً اليه يعني العافية ) نسي ما كان يدعو اليه من قبل » يعني نسي التوبة الى الله عز وجل مما كان يقول في رسول الله (ص) انه ساحر ولذلك قال الله عز وجل ! و قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار » يعني إمرتك على الناس بغير حق من الله عز وجل ومن رسوله (ص) قال ! ثم قال أبوعبدالله عليه السلام ثم عطف القول من الله عز وجل في علي عليه السلام نجبر بحاله و فضله عندالله تبارك و تعالى فقال ! و أمن هو قانت آناء الليل ساجداً و قائماً محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون ( ان محمداً رسول الله ) والذين ولا يعلمون ( ان محمداً رسول الله ) والذين فال ثم قال ابو عبدالله عليه السلام هذا تأويله يا عمار .

٣٤٧ \_ على بن ابراهيم ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد بن عثمان قال تلوت عند ابي عبدالله عليه السلام ، ذوا عدل منكم ، فقال ، ذو عدل منكم ، هذا ما أخطأت فيه الكتاب .

٣٤٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام « لا تسألوا عن أشياء ( لم تبدلكم ) إن تبدلكم تسؤكم » .

ابيه ، عن محمد بن محمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن البيه ، عن محمد بن سنان عن محمد بن مروان قال تلا ابو عبدالله عليه السلام وتمت كلمة ربك (الحسنى) صدقاً وعدلا ، فقلت جعلت فداك إنما نقرؤها

وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ، فقال إن فيها الحسنى ،

ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحان الأصم ، عن عبدالله بن القاسم البطل ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى : « وقضينا الى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين » قال : قتل علي بن أبي طالب عليه السلام وطعن الحسن عليه السلام « ولتعلن علواً كبيراً » قال : قتل الحسين عليه السلام « فإذا الحسن عليه السلام « ولتعلن علواً كبيراً » قال : قتل الحسين عليه السلام « فإذا بحاء وعد اوليها » فاذا جاء نصر دم الحسين عليه السلام « بعثنا عليم عباداً لنسا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار » قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم عليه السلام فلا يدعون واتراً لآل محمد إلا قتلوه « وكان وعداً مفعولا » خروج القائم عليه عليه السلام « ثم رددنا لكم الكرة عليهم » خروج الحسين عليه السلام في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان المؤدون الى الناس أن هذا الحسين قــد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وإنه ليس بدجال ولا بشيطان الحسين قــد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وإنه ليس بدجال ولا بشيطان عليه السلام جاء الحجة الموت فيكون الذي يفسله ويكفنه ومحنطه ويلحده في عليه السلام جاء الحجة الموت فيكون الذي يفسله ويكفنه ومحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي عليه السلام ولا يلي الوصي إلا الوصي .

ا الم المراقب المراقب

ثم تكلم عقيل فقال: يا أبا ذر أنت تعلم أنا محبك ونحن نعلم انك تحبنا وأنث قد حفظت فينا ما ضيع الناس إلا القليل فثوابك على الله عز وجل ولذلك أخرجك المخرجون وسيرك المسيرون فثوابك على الله عز وجل فاتق الله واعلم أن استعفاءك البلاء من الجزع واستبطاءك العافية من اليأس ، فدع اليأس والجزع وقل : حسبي الله ونعم الوكيل ،

ثم تكلّم الحسن عليه السّلام فقال : يا عماه إن القوم قد أتوا اليك ما قد ترى وإن الله عز وجل بالمنظر الأعلى فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها وشدة ما يرد عليك لرخاء ما بعدها واصبر حتى تلقى نبيك صلى الله عليه وآله وهو عنك راض ان شاء الله .

ثم تكلم الحسين عليه السلام فقال: يا عماه ان الله تبارك وتعالى قادر أن يغير ما ترى وهو كل يوم فى شأن إن القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك فما أغناك عما منعوك وما أحوجهم الىما منعتهم ، فعليك بالصبر فإن الحير فى الصبر والصبر من الكرم ودع الجزع فإن الجزع لا يغنيك .

ثم تكلم عمار رضي الله عند فقال: يا أبا ذر أوحش الله من أوحشك وأخاف من أخافك انه والله ما منع الناس أن يقولوا الحق إلا الركون الى الدنيا والحب لها ، ألا إنما الطاعة مع الجاعة والملك لمن غلب عليه وإن هؤلاء القوم دعوا الناس الى دنياهم فاجابوهم اليها ووهبوا لهم دينهم فخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الحسران المبين ،

لا أرى فيها أنيساً ولا اسمع بها حسيساً واني والله ما أريد إلا الله عز وجل صاحباً وما لي مع الله وحشة ، حسبي الله إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبن .

۲۵۲ — ابو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال والحجال جميعاً عن ثعلبة ، عن عبد الرحمان بن مسلمة الجريري قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام يوبخونا ويكذبونا انا نقول : ان صيحتين تكونان يقولون : من أين تعرف المحقة من المبطلة إذا كانتا ؟ قال : فاذا تردون عليهم قلت : ما ترد عليهم شيئاً ، قال قولوا : يصدق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل أن الله عز وجل يقول : « أفن مهدي الى الحق أحق أن يتبع أمن لا مهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون » .

و الحجال ، عن داود بن فضال والحجال ، عن داود بن فرقد قال : سمع رجل من العجلية هذا الحديث قوله : ينادي مناد ألا إن فلان ابن فلان وشيعته هم الفائزون أول النهار وينادي آخر النهار ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون ، قال : وينادي أول النهار منادي آخر النهار فقال الرجل : فا يدرينا أيما الصادق من الكاذب ؟ فقال : يصدقه عليها من كان يؤمن بها قبل أن ينادي ، إن الله عز وجل يقول : و أفن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ـ الآية ـ » .

٢٥٤ — على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم فإذا اختلفوا طمع الناس وتفرقت الكلمة وخرج السفياني .

### حديث الصيحة

اسماعيل بن الصباح قال : سمعت شيخاً يذكر عن سيف بن عميرة قال : كنت عند أبي الدوانيق فسمعته يقول ابتداءاً من نفسه : يا سيف بن عميرة لابد من مناد ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب ، قلت : يرويه أحد الناس ؟ قال : والذي نفسي بيده لسمعت اذني منه يقول : لابد من مناد ينادي باسم رجل : يا سيف إذا يا أمير المؤمنين إن هـذا الحديث ما سمعت بمثله قط ، فقال لي : يا سيف إذا كان ذلك فنحن أول من بجيبه أما انه أحد بني عمنا ، قلت : أي بني عمم ؟ قال : رجل من ولد فاطمة عليها السلام ، ثم قال : يا سيف لولا أني سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقوله ، ثم حدثني به أهل الأرض ما قبلته منهم ولكنه عمد بن علي عليها السلام ،

به البراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام جالساً في المسجد إذ أقبل داو د بن علي وسليمان بن خالد وأبو جعفر عبدالله بن محمد أبو الدوانيق فقعدوا ناحية من المسجد فقيل لهم : هذا محمد بن علي جالس ، فقام اليه داو د بن علي وسليمان بن خالد ، وقعد أبو الدوانيق مكانه حتى سلموا على ابي جعفر عليه السلام فقال لهم ابو جعفر : ما منع جباركم من أن يأتيني فعذروه عنده فقال عند ذلك أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام : اما والله لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك ما بين قطريها ، ثم ليطان الرجال عقبه ثم لتذلن له رقاب الرجال ثم ليملكن ملكا شديداً فقال له داو د بن علي : وإن ملكنا قبل ملككم ؟ قال : نعم يا داو د إن ملككم قبل ملككم قبل ملكنا وسلطانكم قبل سلطاننا ، فقال له داو د : أصلحك الله فهل

له من مدة ؟ فقال : نعم يا داود والله لا يملك بنو امية يوماً إلا ملكتم مثليه ولا سنة إلا ملكتم مثليها ، وليتلقفها الصبيان منكم كما تلقف الصبيان الكرة ، فقام داود بن علي من عند ابي جعفر عليه السلام فرحاً يريد ان يخبر ابا الدوانيق بذلك فلما نهضنا جميعاً هو وسلبهان بن خالد ناداه ابو جعفر عليه السلام من خلفه يا سليمان بن خالد لا يزال القوم في فسحة من ملكهم ما لم يصيبوا منا دماً حراماً ـ واوماً بيده الى صدره ـ فإذا أصابوا فاك فبطن الأرض خير لهم من ظهرها فيومئذ لا يكون لهم في الأرض ناصر ولا في السهاء عاذر ، ثم انطلق سليمان بن خالد فأخبر ابا الدوآنيق فجاء ابو الدوانيق الى ابي جعفر عليه السلام فسلم عليه ثم اخبره بما قال له داود بن علي وسلمان بن خالد ، فقال له : نعم يا أبا جعفر دولتكم قبل دولتنا وسلطانكم قبل سلطاننا ، سلطانكم شديد عسر لا يسر فيه . وله مدة طويلة والله لا يملك بنو امية يوماً إلا ملكتم مثليه ولاسنة إلا ملسكتم مثليها وليتلقفها صبيان منكم فضلا عن رجالكم كما يتلقف الصبيان الكرة أفهمت ؟ ثم قال : لا ترالون في عنفوان الملك ترغدون فيه ما لم تصيبوا منا دماً حراماً فاذا أصبتم ذلك الدم غضب الله عز وجل عليكم فذهب بملككم وسلطانكم وذهب بريحكم وسلطا الله عز وجل عليكم عبداً من عبيده اعور ـ وليس بأعور من آل ابي سفيان ـ يكون استيصالـكم على يديه وايدي اصحابه ثم قطع الكلام .

٣٥٧ ــ على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن المفضل بن مزيد ، عن ابي عبدالله بن علي : قد بن مزيد ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له ايام عبدالله بن علي : قد اختلف هؤلاء فيا بينهم فقال : دع ذا عنك إنما يجيىء فساد امرهم من حيث بدا صلاحهم .

٢٥٨ ــ عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد بن الي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بدر بن الحليل الأزدي قال : كنت جالساً عند ابي جعفر عليه السلام فقال : آيتان تكونان قبل قيام القائم عليه السلام

لم تكونا منذ هبط آدم الى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر فى آخره فقال ، رجل: يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف ؟! فقال ابو جعفر عليه السلام: اني اعلم ما تقول ولكنها آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام،

ابن ابي المقدام قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : خرجت انا واني ابن ابي المقدام قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : خرجت انا واني حتى إذا كنا ببن القبر والمنبر إذا هو باناس من الشيعة فسلم عليهم ثم قال : إني والله لاحب رباحكم وارواحكم فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد واعلموا ان ولابتنا لا ننال إلا بالورع والاجتهاد ، ومن اثم منكم بعبد فليعمل بعمله ، انتم شيعة الله وانتم انصار الله وانتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون والسابقون في الدنيا والسابقون في الآخرة الى الجنة ، قد ضمنا لمكم الجنة بضمان الله عز وجل وضمان رسول الله (ص) والله ما على درجة الجنة اكثر ارواحاً منكم فتنافسوا في فضائل الدرجات ، انتم الطيبون ونساءكم الطيبات كل مؤمنة حوراء عناء ، وكل مؤمن صديق ولقد قال امير المؤمنين عليه السلام : لقنبر : عيناء ، وكل مؤمن صديق ولقد قال امير المؤمنين عليه السلام : لقنبر يا قنبر ابشر وبشر واستبشر فوالله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهوعلى امته ساخط إلا الشيعة .

ألا وإن لكل شيء عزآ وعز الإسلام الشيعة ،

ألا وإن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة .

ألا وإن لكل شيء ذروة وذروة الإسلام الشيعة .

ألا وان لكل شيء شرف وشرف الإسلام الشيعة .

ألا وان لكل شيء سيداً وسيد المجالس مجالس الشيعة .

ألا وان لكل شيء اماماً وامام الأرض ارض تسكنها الشيعة ، والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشباً ابداً والله لولا ما في الأرض منكم ما انعم

الله على اهل خلافكم ولا اصابوا الطيبات ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب ، كل ناصب وان تعبد واجتهد منسوب الى هذه الآية وعاملة ناصبة و تصلي ناراً حامية ، فكل ناصب مجتهد فعمله هباء ، شيعتنا بنطقون بنور الله عز وجل ومن يخالفهم ينطقون بتفلت ، والله ما من عبد من شيعتنا ينام الا اصعد الله عز وجل روحه الى السهاء فيبارك عليها فان كان قد أتى عليها أجلها جملها في كنوز رحمته وفي رياض جنته وفي ظل عرشه وإن كان أجلها متأخراً بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردوها الى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه ، والله ان حاجكم وعماركم لخاصسة الله عز وجل وإن فقراءكم لأهل الغنى وان اغنياءكم لأهل القناعة وإنكم كلبكم لأهل دعوته وأهل إجابته .

ابن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عليه السلام مثله وزاد فيسه ألا وان لكل شيء جوهراً وجوهر ولد آدم محمد (ص) ونحن وشيعتنا بعدنا ، حبذا شيعتنا ما اقربهم من عرش الله عز وجل واحسن صنع الله اليهم يوم القيامة والله لولا ان يتعاظم الناس ذلك أو يدخلهم زهو لسلمت عليهم الملائكة قبلا والله ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً إلا وله بكل حرف مائة حسنة ولا قرأ في صلاته جالساً إلا وله بكل حرف عشر عشر حسنات وإن المصامت من شيعتنا لأجر من قرأ القرآن ممن خالفه انتم والله على فرشكم نيام لكم أجر المجاهدين ، وانم والله في صلاتكم لكم أجر الصافين في سبيله ، انتم والله الذين قال الله عز وجل : ه ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلين » إنما شيعتنا اصحاب الأربعة الأعين : عينان في المواركم واعمى ابصارهم .

۲٦٢ ــ عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يعقوب قال : انشد الكميت ابا عبدالله عليه السلام شعراً فقال :

اخلص الله لي هواى فمـــا اغــرق نزعاً ولا تطيش سهامى

فقال ابو عبدالله عليه السلام : لا تقل هكذا فما اغرق نزعاً ولـكن قل : فقد اغرق نزعاً ولا تطيش سهاى .

٣٦٢ - سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابي داود المسترق عن سفيان بن مصعب العبدي قال : دخلت على ابي عبدالله عليه السلام فقال : قولوا لام فروة تجيىء فتسمع ما صنع بجدها ، قال : فجاءت فقعدت خلف الستر ثم قال : انشدنا قال فقلت :

#### « فرو جودي بدمعك المسكوب »

قال : فصاحت وصحن النساء فقال ابو عبدالله عليه السلام : الباب الباب فاجتمع اهل المدينة على الباب قال : فبعث اليهم ابو عبدالله عليه السلام صبى لنا غشي عليه فصحن النساء .

٢٦٤ ــ سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابان ابن عثمان ، عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لما حفر رسول الله صلى الله عليه وآله الخندق مروا بكدية فتناول رسول الله (ص) المعول من يد امير المؤمنين عليه السلام او يد سلمان رضي الله عنه فضرب بها ضربة فتفرقت بثلاث فرق ، فقال رسول الله (ص) : لقد فتح علي في ضربتي هذه كنوز

كسرى وقيصر ، فقال أحدهما لصاحبه : يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يقدر أحدنا أن يخرج يتخلى .

الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أجمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن لله تبارك وتعالى ريحاً يقال لها : الأزيب لو أرسل منها مقدار منخر ثور لأثارت ما بين السهاء والأرض وهي الجنوب ·

٣٦٦ – على بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن رزيق أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اتى قوم رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله إن بلادنا قد قحطت وتوالت السنون علينا فادع الله تبارك وتعالى يرسل السهاء علينا فأمر رسول الله (ص) بالمنبر فاخرج واجتمع الناس فصعد رسول الله (ص) ودعا وأمر الناس أن يؤمنوا فلم يلبث أن هبط جبر ثيل فقال : يا محمد اخبر الناس ان ربك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذا وساعة كذا وكذا فلم يزل الناس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله عز وجل رياً فأثارت سحاباً وجللت السهاء وأرخت عزاليها فجاء اولئك النفر بأعيانهم الىالنبي (ص) فقالوا : يا رسول الله ادع الله لنا أن يكف الساء عنا فانا كدنا أن نغرق فاجتمع الناس ودعا النبي صلى الله عليه وآله وأمر الناس أن يؤمنوا على دعائه فقال له رجل من الناس : يا رسول الله اسمعنا في بطون الأودية وفي نبات الشجر وحيث يرعى أهل الوبر ، ولا علينا اللهم صبها في بطون الأودية وفي نبات الشجر وحيث يرعى أهل الوبر ، أللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً .

٣٦٧ ــ جعفر بن بشير ، عن رزيق ، عن أبي عبدالله عليــ السلام قال : ما أبرقت قط في ظلمة ليل ولا ضوء نهار إلا وهي ماطرة .

٢٦٨ ــ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن

سعيد ، عن ابن العزرمى رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : وسئل عن السحاب أبن يكون ؟ قال : يكون على شجر على كثيب على شاطىء البحر يأوي اليه فإذا أراد الله عز وجل أن يرسله أرسل ريحاً فأثارته ووكل به ملائكة يضربوه بالمخاريق ، وهو البرق فيرتفع ثم قرأ هذه الآية : « الله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه الى بلد ميت ـ الآية ـ » والملك اسمه الرعد .

٢٦٩ ــ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، ومحمد بن مسلم قالا قال أبو عبدالله عليه السلام : من صدق لسانه زكا عمله ومن حسنت نبته زاد الله عز وجل فى رزقه ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره .

• ٢٧٠ ــ الحسين بن محمد الأشعوي ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن محمد الهاشي قال : حدثني أبي ، عن احمد ابن محمد بن عيسى قال : حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) يقول الله تبارك وتعالى لابن آدم : إن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فاطبق ولا تنظر وإن نازعك لسائك الى بعض ما حرمت عليك فقد اعتتك عليه بطبقين فاطبق ولا تأتي حراماً .

۲۷۱ – على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ثلاث من كن فيه فلا يرج خيره من لم يستح من العيب ويخش الله بالغيب ويرعو عند الشيب .

۲۷۲ ــ أبو علي الأشعرى ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن الحجال قال : قلت لجميل بن دراج قال رسول الله (ص) : إذا أتاكم شريف قوم فاكرموه ، قال : نعم ، قلت له : وما الشريف ؟ قال : قـــد سألت

أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال : الشريف من كان له مال قال : قلت فا الحسيب ؟ قال : الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله قلت : فما السكرم ؟ قال : التقوى .

٣٧٣ ـ على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن السكوني ، عن البي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) : ما أشد حزن النساء وابعد فراق الموت وأشد من ذلك كله فقر يتملق صاحبه ثم لا يعطى شيئاً .

## حديث يأجوج ومأجوج

٧٧٤ ــ الحسين بن محمد الأشعري ، عنى معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عباس قال : محمد بن عبدالله ، عن العباس بن العلاء ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : سئل امير المؤمنين عليه السلام عن الحلق فقال : خلق الله ألفاً وماثنين في البحر وأجناس بني آدم سبعون جنساً والناس ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوج .

ابن علي الوشاء ، عن مثنى ، عن أبي بصير ، عن المي عبد الله عليه السلام قال : (إن) الناس طبقات ثلاث : طبقة هم منا ونحن منهم ، وطبقة يتزينون بنا ، وطبقة يأكل بعضهم بعضاً (بنا).

بغير الوجه الذي كان ينظر اليه ويكلمه بغير اللسان الذي كان يكلمه به .

٣٧٧ ــ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه عن جده قال : قال امير المؤمنين عليه السلام وكل الرزق بالحمق ووكل الحرمان بالعقل ووكل البلاء بالصبر .

العطار ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمر أخي عذا فر قال : دفع إلي إنسان سيانة درهم أو سبعائة درهم لأبي عبدالله عليه السلام فكانت في جوالتي فلما انتهيت الى الحفيرة شق جوالتي وذهب بجميع ما فيه ووافقت عامل المدينة بها فقال : أنت الذي شقت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم فقال : إذا قدمنا المدينة فأتنا حتى اعوضك قال : فلما انتهيت الى المدينة دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت نعم ، فقال ما اعطاك الله فقال يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت نعم ، فقال ما اعطاك الله خير مما اخذ منك ، إن رسول الله (ص) ضلت ناقته فقال الناس فيها يخبرنا عن السهاء ولا يخبرنا عن ناقته فهبط عليه جبر ثيل عليه السلام فقال يا محمد ناقتك في وادي كذا وكذا ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا قال فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال يا أيها الناس أكثرتم علي في ناقتي ألا وما أعطاني الله خير مما أخذ مني ، لألا وإن ناقتي في وادي كذا وكذا ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا ، فابتدرها الناس فوجدوها كما قال رسول الله (ص) قال ثم قال اثت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك فانما هو شيء دعاك الله اليه لم تطلبه منه .

٣٧٩ ــ سهل ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن يونس ، عن شعيب العقر قوفي قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام شيء يروى عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يقول ثلاث يبغضها الناس وانا احبها احب الموت واحب الفقر واحب البلاء ؟ فقال ان هذا ليس على ما يروون إنما عنى الموت في طاعة الله أحب الي

من الحياة فى معصية الله والبلاء في طاعة الله احب الي من الصحة في معصية الله والفقر في طاعة الله احب الي من الغنى في معصية الله .

على بن عيسى القاط ، عن عمسه قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله (ص) ورسول الله (ص) كثيب حزين فقال : يا رسول الله ما لي أراك كثيباً حزيناً ؟ فقال : إني رأيت الليلة رؤيا قال : وما الذي رأيت ؟ قال رأيت بني امية يصعدون المنابر وينزلون منها قال والذي بعثك بالحق نبياً ما علمت بشيء من هذا وصعد جبرئيل عليه السلام الى السهاء ثم أهبطه الله جل ذكره بآي من القرآن يعزيه بها قوله : « أفرأيت إن متعناهم سنين \* ثم جاءهم ما كانوا يوعدون \* ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ٥ وأنزل الله جل ذكره « إنا أنزلناه في نيلة القدر \* وما أدراك ما ليلة القدر \* ليلة القدر خير من ألف شهر ٥ للقوم فجعل الله عز وجل ليلة القدر لرسوله خيراً من ألف شهر .

الأعلى قال عن عمد بن عبدالحميد ، عن يونس ، عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل « فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ، قال فتنة في دينه أو جراحة لا يأجره الله علها .

٣٨٢ ــ سهل بن زياد ، عن محمد ، عن يونس ، عن عبدالأعلى قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام إن شيعتك قـــد تباغضوا وشنأ بعضهم بعضاً فلو نظرت جعلت فداك في أمرهم فقال لقد هممت أن أكتب كتاباً لا يختلف على منهم إثنان ، قال فقلت ما كنا قط أحوج الى ذلك منا اليوم ، قال ثم قال اني هذا ومروان وابن ذر قال فظننت أنه قد منعني ذلك ، قال فقمت من عنــده فدخلت على إسماعيل فقلت يا أبا محمد إني ذكرت لأبيك اختلاف شبعته وتباغضهم فقال لقد

هممت أن أكتب كتاباً لا يختلف علي منهم إثنان ، قال فقال ما قال مروان وابن ذر ، قلت بلى قال يا عبد الأعلى إن لكم علينا لحقاً كحقنا عليكم ، والله ما أنتم الينا بحقوقنا أسرع منا اليكم ، ثم قال سأنظر ثم قال يا عبد الأعلى ما على قوم إذا كان أمرهم أمراً واحداً متوجهين الى رجل واحد يأخذون عنه ألا يختلفوا عليه ويسندوا امرهم اليه ، يا عبدالأعلى إنه ليس ينبغي للمؤمن وقد سبقه أخوه الى درجة من درجات الجنة أن يجذبه عن مكانه الذي هو به ولا ينبغي لهذا الآخر الذي لم يبلغ أن يدفع في صدر الذي لم يلحق به ولسكن يستلحق اليه ويستغفر الله .

٣٨٠٠ عمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن جمبل بن صالح ، عن ابي خالد الكابلي عن ابي جعفر عليه السلام قال « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلماً لرجل هل يستويان مثلا » قال اما الذي فيه شركاء متشاكسون فلان الأول يجمع المتفرقون ولايته وهم في ذلك يلمن بعضهم بعضاً ويبرأ بعضهم من بعض فأما رجل سلم رجل فانه الأول حقاً وشيعته ثم قال ان اليهود تفرقوا من بعد موسى عليه السلام على احدى وسبعين فرقة منها فرقة في الجنة وسبعون فرقة في النار وتفرفت النصارى بعسد عيسى عليه السلام على إثنين وسبعين فرقة ، فرقة منها في الجنة وإحدى وسبعون فرقة اثنتان وسبعون فرقة ثلاث عشرة فرقة اثنتان وسبعون فرقة أي النار وتفرقت هسله الأمة بعد نبيها (ص) على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون فرقة ثلاث عشرة فرقة منها في الجنة وستون فرقة منها في الخنة وستون فرقة من الثار وفرقة في الجنة وستون فرقة منها في النار وفرقة في الجنة وستون فرقة منها في النار وفرقة في الخنة وستون فرقة منها في النار الناس في النار .

٢٨٤ ــ وعنه ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن ابي عبــدالله عليه السلام قال لم تزل دولة الباطل طويلة ودولة الحق قصيرة .

٧٨٥ ــ وعنه ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب

السراج قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام منى فرج شيعتكم ؟ قال فقال إذا اختلف ولد العباس ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع فيهم وخلمت العرب أعنتها ورفع كل ذي صيصية صيصيته وظهر الشاى وأقبل اليمائي وتحرك الحسني وخرج صاحب هذا الأمر من المدينة الى مكة بتراث رسول الله (ص).

فقلت: ما تراث رسول الله (ص) ؟ قال: سيف رسول الله ودرعه وعمامته وبرده وقضيبه ورايته ولامته وسرجه حتى ينزل مكة فيخرج السيف من غده ويلبس الدرع وينشر الراية والبردة والعامة ويتناول القضيب بيده ويستأذن الله في ظهوره فيطلع على ذلك بعض مواليه فيأتي الحسني فيخبره الحبر فيبتدر الحسني الى الحروج ، فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه ويبعثون برأسه الى الشاى فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر فيبايعه الناس ويتبعونه.

ويبعث الشامى عند ذلك جيشاً الى المدينة فيهلكهم الله عز وجل دونها ويهرب يومثذ من كان بالمدينة من ولد علي عليه السلام الى مكة فيلحقون بصاحب هذا الأمر.

ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق ويبعث جيشاً الى المدينة فيأمن أهلها ويرجعون اليها .

١٨٦ - عدة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليه السلام قال : خرج الينا أبو عبدالله عليه السلام وهو مغضب فقال : إني خرجت آنفاً في حاجة فنمرض في بعض سودان المدينة فهتف بي لبيك يا جعفر بن محمد لبيك ، فرجعت عودي على بدئى الى منزني خائفاً ذعراً مما قال حتى سجدت في مسجدي لربي وعفرت له وجهي وذللت له نفسي وبرئت اليه مما هتف بي ولو ان عيسى بن مرم عدا ما قال الله فيه إذا لصم صما لا يسمع بعده أبداً وعمي عى لا يبصر بعده

أبداً وخرس خرساً لا يتكلم بعده أبداً ، ثم قال : لعن الله أبا الحطاب وقتله بالحديد .

١٨٧ ــ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جهم بن أبي جهيمة ، عن بعض موالي أبي الحسن عليه السلام قال : كان عند أبي الحسن موسى عليه السلام رجل من قريش فجعل يذكر قريشاً والعرب فقال له أبو الحسن عليه السلام عنسد ذلك : دع هذا ، الناس ثلاثة : عربي ومولى وعلج فنحن العرب وشيعتنا الموالي ومن لم يكن على مثل ما نحن عليه فهو علج فقال القرشي : تقول هذا يا أبا الحسن فأين أفخاذ قريش والعرب ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : هو ما قلت لك .

٢٨٨ ــ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الأحول ، عن سلام بن المستنبر قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث إذا قام الفائم عرض الإيمان على كل ناصب فان دخل فيه بحقيقة وإلا ضرب عنقه أو يؤدي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة ويشد على وسطه الهميان ويخرجهم من الأمصار الى السواد.

٣٨٩ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن علي بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سعيد ، عن محمد بن مسلم بن أبي سلمة ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن محمد ابن بنان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أبي يوماً وعنده أصحابه : من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفأ ؟ قال : فكاع الناس كلهم ونكلوا ، فقمت وقلت : يا أبة أنأمر ان افعل ؟ فقال : ليس إياك عنيت إنما انت مني وأنا منك ، بل إياهم أردت قال : وكررها ثلاثاً ، ثم قال : ما أكثر الوضف واقل الفعل إن اهل الفعل قليل إن اهل الفعل قليل أن اهل الفعل قليل عليم عليم بل لنبلو اخباركم ونكتب آثاركم فقال : والله لكأنما مادت بهم تعامياً عليكم بل لنبلو اخباركم ونكتب آثاركم فقال : والله لكأنما مادت بهم

الأرض حياءً مما قال حتى اني لأنظر الى الرجل منهم يرفض عرقاً ما يرفع عينيه من الأرض فايا رأى ذلك منهم قال : رحمكم الله فما اردت إلاخيراً إن الجنة درجات فدرجة اهل الفعل لا يدركها احد من اهل القول ودرجة اهل القول ؛ فوالله لكأيما نشطوا من عقال .

• ٢٩ — وبهذا الإسناد ، عن محمد بن سليان ، عن ابراهيم بن عبدالله الصوفي قال : حدثني موسى بن بكر الواسطي قال : قال لي ابو الحسن عليه السلام لو ميزت شيعتي لم اجدهم إلا واصفة ولو امتحنهم لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصهم لما خلص من الألف واحد ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي انهم طالما اتكوا على الأراثك ، فقالوا : نحن شيعة على من صدق قوله وفعله .

ابن الحسن الميثمي عن ابان بن عبان : عن عبدالأعلى مولى آل سام قال : ابن الحسن الميثمي عن ابان بن عبان : عن عبدالأعلى مولى آل سام قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام بقول : بؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها فتقول : يا رب حسنت خلق حتى لقيت ما لقيت فيجاء بمريم عليها السلام فيقال : انت احسن او هذه ؟ قد حسناها فلم تفتتن ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقول : يا رب حسنت خلق حتى لقيت من النساء ما لقيت فيجاء بيوسف عليه السلام فيقال : انت احسن او هذا ؟ قد حسناه فلم يفتتن ويجاء بصاحب البلاء الذي قد اصابته الفتنة في بلائه فيقول : يا رب شددت على البلاء حتى افتتنت فيؤتى بأيوب عليه السلام فيقال : ابليتك اشد أو بلية هذا ؟ فقد ابتلى فلم يفتن .

٢٩٢ ــ وبهذا الإسناد ، عن ابان بن عثمان ، عن اسماعيل البصري قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئم وتتبرؤون ممن شئم وتولون من شئم ؟ قلت نعم ، قال

وهل العيش إلا هكذا .

٣٩٣ ــ حميد بن زباد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حقص على بعد الله على الله أعز وما الناس ولم يبغضنا اليهم ، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما الناس ولم يبغضنا اليهم ، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط اليها عشراً على الله على الله

٢٩٤ -- وهيب ، عن ابي بصير ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : و والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة ، قال : هي شفاعتهم ورجاؤهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم إن لم يطيعوا الله عز ذكره ويرجون أن يقبل منهم .

٢٩٥ ــ وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال قال أبو عبدالله عليه السلام : ما من عبد يدعو الى ضلالة إلا وجد من يتابعه .

۲۹٦ ــ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن الصلت عن رجل من اهل بلخ قال : كنت مع الرضا عليه السلام في سفره الى خراسان فدعا يوم أ بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم فقلت : جعلت فداك لو عزلت لمؤلاء مائدة ؟ فقال : مه إن الرب تبارك وتعالى واحد والام واحدة والأب واحد والجزاء بالأعمال .

٣٩٧ ــ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول ؛ طبايع الجسم على أربعــة فمنها الهواء الذي لا تحيى النفس إلا به وبنسيمه ويخرج ما في الجسم من داء وعفونة ، والأرض التي قد تولد اليبس والحرارة ، والطعام ومنه يتولد الدم ألا ترى أنه يصير الى المعدة فيغذيه حتى يلين ثم يصفو فتأخذ الطبيعة صفوه دما ثم ينحدر الثقل والماء وهو يولد البلغم .

٢٩٨ - عمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن يزيد النوفلي

عن الحسين بن أعين أخو مالك بن أعين قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الرجل للرجل : جزاك الله خيراً ، ما يعني به ؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : إن خيراً نهر في الجنة مخرجه من الكوثر والكوثر مخرجه من ساق العرش ، عليه منازل الأوصياء وشيعتهم على حافتي ذلك النهر جواري نابتات، كلما قلعت واحدة نبتت اخرى سمي بذلك النهر وذلك قوله تعالى : و فيهن خيرات حسان ، فاذا قال الرجل لصاحبه ؛ جزاك الله خيراً فانما يعني بذلك تلك المنازل التي قد أعدها عز وجل لصفوته وخيرته من خلقه ،

٢٩٩ \_ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين ابن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن في الجنة نهراً حافتاه حور نابتات فاذا مر المؤمن باحداهن فأعجبته اقتلعها فأنبت الله عز وجل مكانها :

## حديث القباب

• • • ﴿ عمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي حمزة قال قال لي أبو جعفر عليه السلام : ايلة وأنا عنده ونظر الى السهاء فقال : يا أبا حمزة هذه قبة ابينا آدم عليه السلام وان الله عز وجل سواها تسعة وثلاثين قبة فيهاخلق ما عصوا الله طرفة عين .

• • ◄ \_ عنه ، عن احمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن عبد عبد الله عبد عبد عبد الله عبد قال : جعلت عبدالله عليه السلام فقال له : جعلت فداك هذه قبة آدم عليه السلام ؟ قال : نعم ولله قباب كثيرة ، ألا إن خلف مغربكم هــــذا تسعة وثلاثون مغرباً أرضاً بيضاء مملوة خلقاً يستضيئون بنوره

لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق ، يبرؤون من فلان وفلان .

٣٠٣ ـ على بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : من خصف نعله ورقع ثوبه وحمل سلعته فقد برىء من السكير .

٣٠٠٣ ـ عنه ، عن صالح ، عن محمد بن اورمة ، عن ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : كنت أنا والقاسم شريكي ونجم بن حطيم وصالح بن سهل بالمدينة فتناظرنا في الربوبية ، قال : فقال بعضنا لبعض : ما تصنعون بهذا نحن بالقرب منه وليس منا فى تقية قوموا بنا اليه ، قال : فقمنا فوالله ما بلغنا الباب إلا وقد خرج علينا بلا حذاء ولا رداء قد قام كل شعرة من رأسه منه وهو يقول : لا لا يا مفضل ويا قاسم ويا نجم لا لا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ،

٤٠٠ – عنه ، عن صالح ، عن علي بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن لإبليس عوناً يقال له : تمريح إذا جاء الليل ملأ ما بين الخافقين .

عنه ، عن عبدالله بن عن الوشاء ، عن كرام ، عن عبدالله بن طلحة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوزغ فقال : رجس وهو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل فقال : ان ابي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدثه فإذا بوزغ يولول بلسانه فقال أبي للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ ؟ قال : لا علم لي بما يقول ، قال : فانه يقول : والله لئن ذكرتم عثمان بشتيمة لاشتمن علياً حتى يقوم من ههنا ، قال وقال : ابي ليس يموت من بني امية ميت إلا مسخ وزغاً ، قال وقال : إن عبدالملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغاً مسخ وزغاً ، قال وقال : إن عبدالملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغاً فذهب من بين يدي من كان عنده وكان عنده ولده فلما أن فقدوه عظم ذلك

عليهم فلم يدروا كيف يصنعون ثم اجتمع أمرهم على أنْ يأخذوا جذعاً فيصنعوه كهيئة الرجل قال : ففعلوا ذلك وألبسوا الجذع درع حديد ثم لفوه فى الاكفان فلم يطلع عليه أحد من الناس إلا أنا وولده ،

ومن القائم نقمة :
عند الملك بن بشير ، عن عثيم بن سايان ، عن معاوية بن عمار ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : إذا تمنى أحدكم القائم فليتمنه في عافية فان الله بعث محمد (ص) رحمة ويبعث القائم نقمة :

بشير ، عن ابي الحسن الأول عليه السلام قال كان الحسن عليه السلام أشبه الناس بموسى بن عمران ما بين رأسه الى سرته وإن الحسين عليه السلام أشبه الناس بموسى بن عمران ما بين رأسه الى سرته وإن الحسين عليه السلام أشبه الناس بموسى بن عمران ما بين سرته الى قدمه .

معاتل بن سليمان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام كم كان طول آدم عليه السلام مقاتل بن سليمان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام كم كان طول آدم عليه السلام حين هبط به الى الأرض وكم كان طول حواء ؟ قال وجدنا في كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام ان الله عز وجل لما أهبط آدم وزوجته حواء عليها السلام الله الأرض كانت رجلاه بثنية الصفا ورأسه دون افق السماء وإنه شكا الى الله ما يصيبه من حر الشمس فآوحى الله عز وجل الى جبرئيل عليه السلام ان آدم قد شكا ما يصيبه من حر الشمس فاغزه غزة وصير طوله سبعين ذراعاً بذراعه واغز حواء غزة فيصير طولها خسة وثلاثين فراعاً بذراعها .

• • • منه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابي أيوب ، عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اصاب اباه سبى في الجاهلية فلم يعلم انه كان اصاب اباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته الغبيد في الإصلام واعتق ؟ قال فقال فلينسب الى آبائه العبيد في الإسلام ثم هو يعدمن

القبيلة الَّتِي كان ابوه سبي فها إن كان ( ابوه ) معروفاً فيهم ويرثهم ويرثونه .

• ١٣٩ \_ ابن محبوب ، عن ابي ايوب ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن ابي جعفر عليه السلام قال ان الله تبارك وتعالى اعطى المؤمن ثلاث خصال العز في الدنيا والآخرة ، والمفلج في الدنيا والآخرة ، والمهابة في صدور الظالمين .

الاهم عبدالله عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول ثلاث هن فخر المؤمن وزينه في الدنيا والآخرة : الصلاة في آخر الليل ويأسه مما في ايدي الناس وولايته الإمام من آل محمد (ص) قال وثلاثة هم شرار الحلق ابتلى بهم خيار الحلق : ابو سفيان احدهم قاتل رسول الله (ص) وعاداه ، ومعاوية قاتل علياً عليه السلام وعاداه ، ويزيد بن معاوية لعنه الله قاتل الحسين بن على عليها السلام وعاداه حتى قتله .

٣١٢ – ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ابي حمزة الثمالي ، عن على بن الحسبن عليها السلام قال لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع ولا كرم إلا بتقوى ولا عمل إلا بالنية ولا عبادة إلا بالتفقه ، ألا وإن ابغض الناس الى الله من يقتدي بسنة امام ولا يقتدي بأعماله .

ابا جعفر عليه السلام يقول إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج فبعث ابا جعفر عليه السلام يقول إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج فبعث الى رجل من قريش فأتاه فقال له يزيد أتقر لي انك عبد لي ، إن شئت بعتك وان شئت استرقيتك ، فقال له الرجل : والله يا يزيد ما انت بأكرم مني في قريش حسباً ولا كان ابوك افضل من ابي في الجاهلية والإسلام وما انت بأفضل مني في الدين ولا بخير مني فكيف اقر لك بما سألت ؟ فقال اله يزيد إن لم تقر لي والله قتلتك ، فقال له الرجل ليس إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي عليها السلام ابن رسول الله (ص) فأمر به فقتل.

## (حديث علي بن الحسين عليها السلام مع يزيد لعنه الله)

ثم أرسل الى على بن الحسين عليها السلام فقال له : مثل مقالته للقرشي فقال له علي بن الحسين عليها السلام : أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس ؟ فقال له يزيد لعنه الله : بلي فقال له على بن الحسين عليها السلام: قد أقررت لك بما سألت أنا عبد مكره فان شئت فامسك وإن شئت فبع ، فقال له يزيد لعنه الله : أولى لك حقنت دمك ولم ينقصك ذلك من شرفك :

ك ١١٠ ــ الخسين بن محمد الأشغري ، عن علي بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن سالم بن أبي سلمة ، عن محمد بن سعيد بن غزوان قال : حدثني عبدالله ابن المغيرة قال : قلت الأبي الحسن عليه السلام : إن لي جارين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولابد من معاشرتها فمن اعاشر ؟ فقال : هما سيان ، من كذب بآية منكتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بجميع القرآن والانبياء والمرسلين ، قال ثم قال ؛ ان هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا ،

٥ ١ ١٠ - محمد بن سعيد قال : حدثني القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأثمة يقـــدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عز وجل الذل في الدنيا وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا .

٣١٦ ـ أبو على الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن فضال السلام ابتداءآ منه أحببتمونا وأبغضنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس ووصلتمونا وجفانا الناس فجمل الله محياكم محيانا ومماتكم مماتنا أما والله ما بين الرجل وبين أن يقر الله عينه إلا أن تبلغ نفسه هذا المكان ـ وأومأ بيده الى حلقه ـ فمد الجلدة ، ثم أعاد ذلك فوالله ما رضي حتى حلف لي فقال : والله الذي لا إله إلا هو لحدثنى أي محمد بن علي عليها السلام بذلك يا أبا شبل أما ترضون أن تصلوا ويصلوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم ، منكم ولا يقبل منهم اما ترضون أن توكوا ويزكوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم والله أما ترضون أن تحجوا ويحجوا فيقبل الله جل ذكره منكم ولا يقبل منهم والله ما تقبل الصلاة إلا منكم ولا الزكاة إلا منكم ولا الحج إلا منكم فاتقوا الله عز وجل فانكم في هدنة وأدوا الأمانة فاذا تميز الناس فعند ذلك ذهب كل قوم بهواهم وذهبتم بالحق ما اطعتمونا أليس القضاة والامراء وأصحاب المسائل منهم ؟ قلت : بلى ، قال عليه السلام : فاتقوا الله عز وجل فانكم لا تطيقون الناس كلهم إن الناس أخذوا ههنا وإنكم أخذتم حيث أخذ الله عز وجل ، إن الله عز وجل اختار من عباده محمداً (ص) فاخترتم خيرة الله ، فاتقوا الله وادوا الامانات الى الأسود والأبيض وإن كان حرورياً وإن كان شامياً .

٣١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابراهيم بن أخي أبي شبل ، عن أبي شبل ، عن ابي عبدالله عليه السلام مثله .

م الله عن حماد بن أبي طلحة عن معاد بن سنان ، عن حماد بن أبي طلحة عن معاد بن كثير قال ؛ نظرت الى الموقف والناس فيه كثير فدنوت الى ابي عبدالله عليه السلام فقلت له ؛ إن اهل الموقف لكثير قال : فصرف ببصره فأداره فيهم ثم قال : ادن مني يا أبا عبدالله غثاء يأتي به الموج من كل مكان ، لا والله ما الحج إلا له م ، لا والله ما يتقبل الله إلا منكم .

ابن على الوشاء ، عن ابان بن عمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن على الوشاء ، عن ابان بن عثمان ، عن ابي بصير قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخلت عليه ام خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه فقال ابو عبدالله عليه السلام : أيسرك أن تسمع كلامها فقلت : نعم ، فقال : أما الآن فاذن لها قال ! واجلسني معه على الطنفسة ثم دخلت فتكلمت فاذا امرأة بليغة فسألته عنها فقال لها : توليها ؟ قالت : فاقول لربي

إذا لقيته إنك أمرتبي بولايتهما قال: نعم ، قالت: فان هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منها وكثير النوا بأمرني بولايتها فأبها خير وأحب اليك ؟ قال ! هذا والله أحب إلي من كثير النوا وأصحابه ، إن هذا مخاصم فيقول : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون » .

ولا عنه ، عن المعلى ، عن الحسن ، عن ابان ، عن ابي هاشم قال ؛ لما اخرج بعلي عليه السلام خرجت فاطمة عليها السلام واضعة قميص رسول الله (ص) على رأسها آخذة بيدي ابنيها فقالت : ما لي ومالك يا ابا بكر تريد ان تؤتم ابني وترملني من زوجي والله لولا ان تكون سيئة لنشرت شعري ولصرخت الى ربي ، فقال رجل من القوم : ما تريد الى هــذا ثم أخذت بيده فانطلقت به .

۱۳۲۱ ــ ابان ، عن علي بن عبد العزيز ، عن عبـــدالحميد الطائي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : والله لو نشرت شعرها مانوا طرآ،

ابان ، عن ابن ابي يعفور قال : قال ابو عبدالله عليه السلام على الله الزنا يستعمل إن عمل خيراً جزىء به وان عمل شراً جزىء به .

ابان ، عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال : سمعت أباعيدالله عليه السلام يقول : خرج رسول الله (ص) من حجرته ومروان وابوه يستمعان الى حديثه فقال له : الوزغ ابن الوزغ ، قال ابو عبدالله عليه السلام فمن يومثل يرون أن الوزغ يسمع الحديث .

٤ ٣٣٤ ... أبان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لم ولا عرضوا به لرسول الله (ص) أن يدعو له ، فأرسلوا به الى عائشة ليدعو له ، فلما قربته منه قال : أخرجوا عني الوزغ ابن الوزغ ، قال زرارة : ولا أعلم إلا أنه قال : ولعنه .

قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن عبدالله ، عن أبي العباس المكي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن عمر لتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أفت الذي تقرأ هذه الآية « بأيكم المفتون تعرضاً بي وبصاحبي ؟ قال : أفلا اخبرك بآية نزلت في بني امية « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » فقال : كذبت ، بنو اميسة اوصل للرحم منك ولكنك أبيت إلا عداوة لبني تيم وعدي وبني امية .

٣٢٦ ــ على بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله عليه السلام قال : كان على عليه السلام يقول في المطر أول ما يمطر حتى يبتل رأسه ولحيته وثيابه ، فقيل له : يا أمير المؤمنين السكن الكن فقال : إن هذا ماء قريب عهد بالعرش .

ثم أنشأ يحدث فقال: إن تحت العرش بحرآ فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات فإذا أراد الله عز ذكره أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله اليه فحطر ما شاء من سماء الى سماء حتى يصير الى سماء الدنيا فيا أظن فيلقيه الى السحاب والسحاب بمنزلة الغربال، ثم يوحي الله الى الربح أن اطحنيه واذيبيه ذوبان الماء ثم انطلتي به الى موضع كذا وكذا فامطري عليهم فيكون كذا وكذا عبابا وغير ذلك فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك ختى يضعها موضعها ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود ووزن معلوم إلا ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح عليه السلام فانه نزل ماء منهمر بلا وزن ولا عدد.

قال: وحدثني أبو عبدالله عليه السلام قال: قال لي أبي عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله (ص): إن الله عز وجل جعل السحاب غرابيل للمطر، هي تذيب البرد حتى يصير ماءاً لكي لا يضر به شيئاً يصيبه، الذي ترون فيه من البرد والصواعق نقمة من الله عز وجل يصيب بها

من يشاء من عباده .

ثم قال قال رسول الله ( ص ) : لا تشيروا الى المطر ولا الى الهلال فانالله يكره ذلك .

٣٢٧ ــ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط رفعه قال : كـتب أمير المؤمنين عليه السلام الى ابن عباس : أما بعد فقد يسر المرء ما لم يكن ليفوته ويحزنه ما لم يكن ليصيبه أبداً وإن جهد فليكن سرورك بما قدمت من عمل صالح أو حكم أو قول وليكن أسفك فيا فرطت فيه من ذلك ودع ما فاتك من الدنيا فلا تكثر عليه حزناً وما أصابك منها فلا تنعم به سروراً وليكن همك بعد الموت والسلام ،

٣٢٨ ـ سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن كرام عن أبي الصامت عن أبي عبدالله عليه السلام قال : مررت أنا وأبو جعفر عليه السلام على الشيعة وهم ما بين القبر والمنبر ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : شيعتك ومواليك جعلني الله فداك ، قال : أبن هم ؟ فقلت : أراهم ما بين القبر والمنبر ، فقال اذهب بي اليهم فلاهب فسلم عليهم ، ثم قال : والله إني لاحب ريحكم وأرواحكم فأعينوا مع هذا بورع واجتهاد وإذا اثتممم بعبد بورع واجتهاد وإذا اثتممم بعبد فاقتدوا به ، أما والله انكم لعلى دبني ودين آبائي إبراهيم واسماعيل وإن كان هؤلاء على دين اولئك فأعينوا على هذا بورع واجتهاد .

٣٢٩ ــ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفى ، عن العباس ابن عامر ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن أبي الربيع الشامى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن قائمنا إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى (لا) يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون اليه وهو في مكانه .

• ٣٧٠ \_ عدة من أصحابنا ، عن سهل بنزياد ، عن عبَّان بن عيسى ،

عن هارون بن خارجة ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : من استخار اللهراضباً عما صنع الله له خار الله له حما ،

الميشمي ، عن رجل ، عن جويرية بن مسهر قال : اشتددت خلف امير المؤمنين الميشمي ، عن رجل ، عن جويرية بن مسهر قال : اشتددت خلف امير المؤمنين عليه السلام فقال لي : يا جويرية انه لم يهلك هؤلاء الحمتى إلا بخفق النعال خلفهم ما جاء بك ؟ قلت : جئت أسألك عن ثلاث : عن الشرف وعن المروءة وعن المعقل ، قال : أما الشرف فمن شرفه السلطان شرف ، واما المروءة فاصلاح المعيشة ، واما العقل فمن اتتى الله عقل .

٣٣٧ — سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن على بن أبي النوار ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك لأي شيء صارت الشمس أشد حرارة من القمر ؟ فقال : إن الله خلق الشمس من نور النار وصفو الماء ، طبقاً من هدا وطبقاً من هذا حتى اذا كانت سبعة أطباق ألبسها لباساً من نار فن ثم صارت أشد حرارة من القمر ، قلت جعلت فداك والقمر ؟ قال ان الله تعالى ذكره خلق القمر من ضوء نور النار وصفو الماء ، طبقاً من هذا وطبقاً من هذا حتى إذا كانت سبعة أطباق ألبسها لباساً من ماء فن ثم صار القمر أبرد من الشمس .

٣٣٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أصحابنا عن محمد بن الحيد الله عليه السلام عن محمد بن الهيئم ، عن زيد أفي الحسن قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : من كانت له خقيقة ثابتة لم يقم على شبهة هامدة حتى يعلم منتهى الغاية ويطلب الحادث من الناطق عن الوارث وبأي شيء جهلتم ما انكرتم وبأي شيء غرفتم ما أبصرتم إن كنتم مؤمنين .

٣٣٤ ـ عنه ، عن ابيه ، عن يونس بن عبد الرحمان رفعه قال : قال ابو عبدالله عليه السلام ليس من باطل يقوم بإزاء الحق إلا غلب الحق الباطل

وذلك قوله عز وجل : ٩ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ٥ .

و ٣٣٥ ، عن أبيه مرسلا قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا وثرمنين ، فان كل سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع مضمحل كما يضمحل الغبار الذي يكون على الحجر الصلد إذا أصابه المطر الجود إلا ما أثبته القرآن .

ابن حماد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ، عن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبدالله ابن حماد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : غن اصل كل خير ومن فروعنا كل بر ، فمن البر التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء ورحمة الفقير وتعهد الجار والإقرار بالفضل لأهله وعدونا اصل كل شرومن فروعهم كل قبيح وفاحشة فمنهم الكذب والبخل والنميمة والقطيعة واكل الربا واكل مال اليتم بغير حقه وتعدي الحدود الني أمر الله وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والزنا والسرقة وكل ما وافق ذلك من القبيح فكذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا .

عنه ، وعن غيره ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قال لرجل اقنع بما قسم الله لك ولا تنظر الى ما عند غيرك ولا تتمن ما لست نائله فانه من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع وخذ حظك من آخرتك ،

وقال ابو عبدالله عليه السلام: انفع الأشياء للمرء سبقه الناس الى عيب نفسه واشد شيء مؤونة إخفاء الفاقة واقل الأشياء غناءاً النصيحة لمن لا يقبلها ومجاورة الحريص وارواح الروح اليأس من الناس.

وقال : لا تـكن ضجراً ولا غلقاً وذلل نفسك باحمال من خالفك ممن هو فوقك ومن له الفضل عليك فانما اقررت بفضله لئلا تخالفه ومن لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه .

وقال لرجل اعلم انه الاعز لمن لا يتذلل لله تبارك وتعالى ولا رفعة لمن لم يتواضع لله عز وجل.

وقال لرجل احكم امر دينك كما احكم اهل الدنيا امر دنياهم فإنما جعلت الدنيا شاهداً يعرف بها ما غاب عنها من الآخرة فاعرف الآخرة بها ولا تنظر الى الدنيا إلا بالاعتبار.

٣٣٨ ـ علة من المحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي به ابراهيم ، عن ابيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم قال سمعت ابا عبدالله يقول لحمران بن اعين يا حران انظر الى من هودونك في القدرة ولا تنظر الى من هو فرقك في القدرة فان ذلك اقنع لك بما قسم لك واحرى ان تستوجب الزيادة من ربك ، واعلم ان العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عندالله جل ذكره من العمل الكثير على غير يقين .

واعلم انه لا ورع انفع من تجنب محارم الله والـكف عن أذى المؤمنين واغتبابهم ولا عيش أهنأ من حسن الحلق ولا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي ولا جهل أضر من العجب ه

٣٢٩ ــ ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن ابيه ، عن سعيد ابن المسيب قال سمعت علي بن الحسين عليها السلام يقول ان رجلا جاء الى امير المؤمنين عليه السلام فقال إخبرني ان كنت عالماً عن الناس وعن أشباه الناس وعن النساس .

فقال امير المؤمنين عليه السلام يا حسين اجب الرجل .

فقال الحسين عليه السلام اما قولك اخبرني عن الناس ، فنحن الناس ، ولذلك قال الله تعالى ذكره في كتابه ، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، فرسول الله (ص) الذي افاض بالناس .

واما قولك اشباه الناس ، فهم شيعتنا وهم موالينا وهم منا ولمذلك قال

إبراهيم عليه السلام : ﴿ فَن تَبَعْنِي فَانُهُ مَنِي ﴾ .

واما قولك : النسناس ، فهم السواد الأعظم وأشار بيده الى جماعة الناس ثم قال : • ان هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا » .

• ٤٠ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، ومحمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عنها فقال : يا أبا الفضل ما تسألني عنها فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطاً عليها وما منا اليوم إلا ساخطاً عليها يوصي بذلك الكبير منا الصغير ، إنها ظلمانا حقنا ومنعانا فيئنا وكانا أول من ركب أعناقنا وبثقا علينا بثقاً في الإسلام لا يسكر أبداً حتى يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا .

ثم قال : أما والله لو قدد قام قائمنا (أ) و تكلم متكلمنا لأبدى من امورهما ما كان يكتم ولكتم من امورهما ما كان يظهر والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما اسسا أولها فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

الناس أهل ردة بعد النبي (ص) إلا ثلاثة فقلت : ومن الثلاثة ؟ فقال : المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف اناس بعد يسير وقال : هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا امير المؤمنين عليه السلام مكرها فبايع وذلك قول الله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقد ابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين » .

٣٤٢ ــ حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : صعد

رسول الله (ص) المنبر يوم فتح مكة فقال : أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم نجوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها ألا انكم من آدم عليه السلام وآدم من طين ، ألا إن خير عباد الله عبد اتقاه ، إن العربية ليست باب والدولكنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغه حسبه ، ألا إن كل دم كان في الجاهلية أو إحنة ـ والإحنة الشحناء ـ فهـي تحت قدمى هذه الى يوم القيامة .

٣٤٣ ــ حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما كان ولد يعقوب أنبياء ؟ قال : لا ولكنهم كانوا اسباط اولاد الأنبياء ولم يكن يفارقوا الدنيا إلا سعداء تابوا وتذكروا ما صنعوا وان الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين .

إن الناس أصابهم قحط شديد على عهد سليمان بن داود عليه السلام قال: إن الناس أصابهم قحط شديد على عهد سليمان بن داود عليه السلام فشكوا ذلك اليه وطلبوا اليه أن يستستى لهم قال: فقال: لهم إذا صليت الغداة مضيت فلما صلى الغداة مضى ومضوا، فلما ان كان في بعض الطريق إذا هو بنملة رافعة يدها الى السماء واضعة قدميها الى الأرض وهي تقول: اللهم أنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم، قال فقال: سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بغيركم، قال: فسقوا في ذلك العام ما لم يسقوا مثله قط.

عن عمرو بن سغيد ، عن خلف بن عيسى ، عن ابي عبيد المدائني ، عن أبي جعفر عن عمرو بن سغيد ، عن خلف بن عيسى ، عن ابي عبيد المدائني ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن لله تعالى ذكره عباداً ميامين مياسير ، يعيشون ويعيش الناس فى اكنافهم وهم في عباده بمنزلة القطر ولله عز وجل عباد ملاعين مناكير، لا يعيشون ولا يعيش الناس في أكنافهم وهم فى عباده بمنزلة الجراد لا يقعون على

شيء إلا أتوا عليه .

ابن ابي سلمة ، عن الحسن بن محمد ، ومحمد بن يحيى (جميعاً) عن محمد بن سالم ابن ابي سلمة ، عن الحسن بن شاذان الواسطي قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام اشكو جفاء اهل واسط وحملهم على وكانت عصابة من العثمانيه تؤذيني .

فرقع بخطه !

٣٤٧ ـ محمد بن سالم بن ابي سلمة ، عن احمد بن الريان ، عن ابيه ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا اعينهم الى ما متعالله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها وكانت دنياهم اقل عندهم مما يطأونه بأرجلهم ولنعموا بمعرفة الله جل وعز وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله .

ان معرفة الله عز وجل آنس من كل وحشة وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل سقم .

ثم قال عليه السلام: وقد كان قبله كم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق عليهم الأرض برحبها فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من غير ترة وتروا من فعل ذلك بهم ولا اذى بل ما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ، فاسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نواثب دهركم تدركوا سعيهم .

معمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيس ، عن سعيد بن جناح ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : ما خلق الله عز وجل خلقاً أصغر من البعوض والحرجس اصغر من البعوض والذي نسميه نحن

الولع اصغر من الجرجس وما في الفيل شيء إلا وفيـــه مثله وفضل على الفيل بالجناحين.

معمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن على الحلبي ، خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زيد بن الوليد الحثعمي ، عن ابي الربيع الشامى قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « يا أبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » قال : نزلت في ولاية علي عليه السلام .

قال: وسألته عن قول الله عز وجل: « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » قال فقال: الورقة السقط والحبة الولد وظلمات الأرض الأرحام والرطب ما يحيى من الناس واليابس ما يقبض وكل ذلك في امام مبين.

قال: وسألته عن قول الله عز وجل: «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم » فقال: عنى بذلك اي انظروا في القرآن فاعلموا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم وما اخبركم عنه.

قال فقلت : فقوله عز وجل : « وإنكم لتمرون عليهم مصبحين « وبالليل أفلا تعقلون ؟ » قال : تمرون عليهم فى القرآن ، إذا قرأتم القرآن ، فقرء ما قص الله عز وجل عليكم من خبرهم .

مه به مه به عن ابن مسكان ، عن رجل من اهل الجبل لم يسمه قال قال ابو عبدالله عليه السلام : عليك بالتلاد وإياك وكل محدث لا عهد له ولا امانة ولا ذمة ولا ميثاق وكن على حذر من أوثق الناس في نفسك فان الناس اعداء النعم :

ا الحلي ، عن ابي المستهل ، عن سليان بن خالد قال : سألني ابو عبدالله عليه السلام فقال : ما دعاكم الى الموضع الذي وضعتم فيه زيداً؟

قال قلت : خصال ثلاث اما إحداهن فقلة من تخلف معنا إنما كنا ثمانية نفر واما الاخرى فالذي تخوفنا من الصبح ان يفضحنا واما الثالثة فانه كان مضجعه الذي كان سبق اليه فقال : كم الى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ قلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله أفلا كنتم أوقر تموه حديداً وقذفتموه في الفرات وكان افضل ، فقلت : جعلت فداك لا والله ما طقنا لهذا فقال : اي شيء كنتم يوم خرجتم مع زيد ؟ قلت : مؤمنين ، قال : فما كان عدوكم ؟ قلت كفاراً ، قال فاني اجد في كتاب الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا « إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثمنتموهم فشدوا الوثاق فاما مناً بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ، فابتدأتم انتم بتخلية من اسرتم سبحان الله فلاء حتى تضع الحرب اوزارها ، فابتدأتم انتم بتخلية من اسرتم سبحان الله ما استطعتم ان تسيروا بالعدل ساعة .

عن ابي بصير ، عن هارون بن خارجة ، عن ابي بصير ، عن ابي عن ابي بصير ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال ان الله عز وجل اعنى نبيكم ان يلتى من امته ما لقيت الانبياء من اممها وجعل ذلك علينا .

الناس عند ابي جعفر عليه السلام فقال بهضهم حرب علي شر من حرب رسول الله الناس عند ابي جعفر عليه السلام فقال بهضهم حرب علي شر من حرب رسول الله عليه وآله وقال بعضهم حرب رسول الله (ص) شر من حرب علي عليه السلام قال فسمعهم ابو جعفر عليه السلام فقال ما تقولون ؟ فقالوا اصلحك الله تمارينا في حرب رسول الله (ص) وفي حرب علي عليه السلام فقال بعضنا حرب حرب علي عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) وقال بعضنا حرب رسول الله (ص) فقال ابو جعفر عليه السلام لا ، ورب على عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) ، فقال اله جعلت فداك الحرب على عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) ؟ قال نعم وسأخبرك على عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) ؟ قال نعم وسأخبرك عن ذلك ، ان حرب رسول الله (ص) لم يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه عليه عليه عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) كاله عليه عليه عليه عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه عليه عليه عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه عليه عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه عليه السلام شر من حرب رسول الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه السلام الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه السلام الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه السلام الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه السلام الله (ص) كاله عليه السلام الله (ص) كاله عليه السلام الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه السلام الله (ص) كاله يقروا بالإسلام وإن حرب على عليه الله (ص)

السلام اقروا بالإسلام ثم جحدوه .

٤ ٣٥٠ يحيى بن عمران ، عن هارون بن خارجة ، عن ابي بصير ، عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل « وآتيناه اهله ومثلهم معهم » قلت ولده كيف اوتي مثلهم معهم ؟ قال احيا له من ولده الذين كانوا ماتوا قبل ذلك بآجالهم مثل الذين هلكوا يومئذ .

عليه السلام في قول الله عز وجل: « كأنما اغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً » قال: أما ترى البيت إذا كان الليل كان أشد سواداً عن خارج فلذلك هم يزدادون سواداً:

ابان بن عثمان ، عن الحارث بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابان بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة قال : سمعت عبدالملك بن اعين يسأل أبا عبدالله عليه السلام فلم يزل يسائله حتى قال : فهلك الناس إذاً ، قال: إي والله يا ابن أعين فهلك الناس اجمعون قلث : من في المشرق ، ومن في المغرب ؟ قال : انها فتحت بضلال إي والله لهلكوا إلا ثلاثة .

يزيد ، عن مهران ، عن ابان بن تغلب ، وعدة قالوا : كنا عند ابي عبدالله عليه السلام جلوساً فقال عليه السلام : لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حتى يكون الموت أحب اليه من الحياة ويكون المرض أحب اليه من الصحة ويكون الفقر أحب اليه من الغنى فأنتم كذا فقالوا : لا والله جعلنا الله فداك وسقط في أيديهم ووقع الياس في قلوبهم فلما رأى ما دخلهم من ذلك قال : أيسر أحدكم أنه عمر ما عمر ثم يموت على غير هذا الأمر أو يموت على ما هو عليه ؟ قالوا : بل يموت على ما هو عليه ؟ قالوا : بل يموت على ما هو عليه الساعة قال : فأرى الموت أحب اليكم من الحياة .

ثم قال: أيسر أحدكم ان بتي ما بتي لا يصيبه شيء من هذه الأمراض والأوجاع حتى يموت على غير هذا الأمر ؟ قالوا لا يا ابن رسول الله. قال: فأرى المرض أحب اليكم من الصحة.

ثم قال : أيسر أحدكم أن له ما طلعت عليه الشمس وهو على غير هذا الأمر ؟ قالوا : لا يا ابن رسول الله ، قال : فأرى الفقر أحب السكم من الغنى :

مه الحمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن حماد اللحام ، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أباه قال : يا بني إنك ان خالفتني في العمل لم تنزل معي غداً في المنزل ثم قال : أبي الله عز وجل ان يتولى قوم قوماً يخالفونهم في أعمالهم ينزلون معهم يوم القيامة كلا ورب الكعبة ،

و و و و الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابي حزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما أحد من هذه الامة يدين بدين ابراهيم عليه السلام إلا نحن وشيعتنا ولا هدى من هذه الامة إلا بنا ، ولا ضل من ضل من هذه الامة إلا بنا .

• ٢٠٦٠ - على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيىء منه الشيء على حد الغضب بؤاخذه الله به ؟ فقال : الله اكرم من أن يستغلق عبده .

وفي نسخة أبي الحسن الأول عليه السلام : يستقلق عبده .

المم على ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن محمد بن ابي حمزة ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) : انلكم في حياتي خيراً وفي مماتي خيراً ، قال فقيل : يا رسول الله اما حياتك فقد علمنا في الله عن وفاتك ؟ فقال : اما في حياتي فان الله عز وجل قال : « وما كان الله

ليعلبهم وأنت فيهم ، واما في مماني فتعرض علي أعمالكم فاستغفر لكم .

عير ، عن هشام بن المراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم قال قال ابو عبدالله عليه السلام : ان ممن ينتحل هذا الأسر ليكذب حتى ان الشيطان ليحتاج الى كذبه .

٤ ٣٦٤ ـ عنه ، عن صالح ، عن الحجال ، عن بعض أصحابه ، عن ابعض أصحابه ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل » قال : نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفاً .

عنه ، عن صالح ، عن بعض اصحابه ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : إن الحوت الذي محمل الأرض أسر في نفسه انه إنما محمل الأرض بقوته فأرسل الله تعالى اليه حوتاً أصغر من شبر وأكبر من فتر فدخلت في خياشيمه فصعق ، فمكث بذلك أربعين بوماً ثم ان الله عز وجل رؤف به ورحمه وخرج فاذا اراد الله جل وعز بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت الى ذلك الحوت فاذا رآه اضطرب فتزلزلت الأرض .

٣٦٦ - عنه ، عن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ،

عن أبي بكر الحضرى ، عن تميم بن حاتم قال : كنا مع امير المؤمنين عليه السلام فاضطربت الأرض فوحاها بيده ثم قال لها : اسكني مالك ثم التفت الينا وقال : أما إنها لو كانت التي قال الله عز وجل لأجابتني ولكن ليست بتلك .

٣٦٧ – أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي اليسع ، عن ابي شبل قال صفوان : ولا أعلم إلا ابي قد سمعت من أبي شبل قال أبو عبدالله عليه السلام : من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة وإن لم يقل كما تقولون .

مجمل بن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن النعان أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال ان امير المؤمنين عليه السلام : لما انقضت القصة فيا بينه وبين طلحة والزبير وعائشة بالبصرة صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على رسول الله (ص) ثم قال :

يا أيها الناس ان الدنيا حلوة خضره تفتن الناس بالشهوات ونزين لهم بعاجلها وأيم الله إنها لتغر من أملها وتخلف من رجاها وستورث أقواماً الندامسة والحسرة بإقبالهم عليها وتنافسهم فيها وحسدهم وبغيهم على أهل الدين والفضل فيها ظلماً وعدواناً وبغياً واشراً وبطراً وبالله انه ما عاش قوم قط فى غضارة من كرامة نعم الله في معاش دنيا ولا دائم تقوى في طاعة الله والشكر لنعمه فأزال ذلك عنهم إلا من بعد تغيير من أنفسهم وتحويل عن طاعة الله والحادث من ذنوبهم وقلة محافظة وترك مراقبة الله جل وعز وتهاون بشكر نعمة الله لأن الله عز وجل يقول في محكم كتابه : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد يقول في محكم كتابه : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ﴾ ولو أن أهل المعاصي وكسبة الذنوب إذا هم حذروا زوال نعم الله وحلول نقمته وتحويل عافيته أيقنوا أن ذلك من الله جل ذكره بما كسبت أيديهم ، فاقلعوا وتابوا وفزعوا الى الله جل ذكره على الله جل ذكره عمل كسبت أيديهم ، فاقلعوا وتابوا وفزعوا الى الله جل ذكره عمل كسبت أيديهم ، فاقلعوا وتابوا وفزعوا الى الله جل ذكره عمل كسبت أيديهم ، فاقلعوا وتابوا وفرعوا الى الله جل ذكره عمل كسبت أيديهم ، فاقلعوا وتابوا وفرعوا الى الله جل ذكره عمل كسبت أيديهم ، فاقلعوا وتابوا وفرعوا الى الله جل ذكره عمل كسبت أيديهم ، فاقلعوا وتابوا وفرعوا الى الله جل ذكره عمل كسبت أيديهم ، فاقلعوا وتابوا وفرعوا الى الله جل ذكره عمل كسبت أيديهم ، فاقلعوا وتابوا وفرعوا الى الله جل ذكره عمل كسبت أيديه على كسبت أيديه م المه عنه وسيم كسبت أيديهم ، فاقله و كسبة الله على كسبت أيديه من كسبت أيديه عن كسبت أيديه على كسبت أيديه عليه و كسبة الله و كسبة كسبة وسيم كسبة و كسبة

بصدق من نياتهم وإقرار منهم بذنوبهم واساءتهم لصفح لهم عن كل ذنب وإذاً لأقالهم كل عثرة ولرد عليهم كل كرامة نعمة ، ثم أعاد لهم من صلاح أمرهم ومما كان أنعم به عليهم كل ما زال عنهم وافسد عليهم .

فاتقوا الله أيها الناس حق تقاته ، واستشعروا خوف الله جل ذكره ، واخلصوا اليقين ، وتوبوا اليه من قبيح ما استفزكم الشيطان من قتال ولي الأمر وأهل العلم بعد رسول الله (ص) وما تعاونتم عليه من تفريق الجماعة وتشتث الأمر وفساد صلاح ذات البين ، إن الله عز وجل « يقبل النوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون » .

• ٣٧٠ \_ الحسين بن احمد بن هلال ، عن ياسر الحادم قال : قلت لأبي الحسن الرضاعليه السلام رأيت في النوم كأن قفصاً فيه سبعة عشر قارورة إذ وقع القفص فتكسرت القوارير ، فقال ان صدقت رؤياك يخرج رجل من اهل بيتي يملك سبعة عشر يوماً ثم يموت . فخرج محمد بن ابراهيم بالكوفة مع ابي السرايا فحك سبعة عشر يوماً ثم مات .

الالا حدد بن سنان قال قلت عن محمد بن سنان قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام في ايام هارون انك قد شهرت نفسك بهذا الأمر وجلست مجلس ابيك وسيف هارون يقطر الدم ، فقال جراني على هذا ما قال رسول الله (ص) ان اخذ ابو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا اني لست بنبي وانا

اقول لـكُم ان اخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا اني لست بامام .

٣٧٢ ــ عنه ، عن احمد ، عن زرعة ، عن سياعة قال تعرض رجل من ولد عمر بن الحطاب بجارية رجل عقيلي فقالت له ان هذا العمري قد آذاني فقال لها عديه وادخليه الدهليز فأدخلته فشد عليـــه فقتله والقاه في الطريق فاجتمع البكريون والعمريون والعثمانيون وقالوا ما لصاحبنا كفو لن نقتل به إلا جعفر بن محمد وما قتل صاحبنا غيره وكان ابو عبدالله عليه السلام قد مضي نحو قبا فلقيته بما اجتمع القوم عليه ، فقال دعهم ، قال فلما جاء ورأوه وثبوا عليه وقالوا ما قتل صاحبنا احد غيرك وما نقتل به احداً غيرك ، فقال ليكلمني منكم جاءة فاعتزل قوم منهم فأخذ بأيديهم فأدخلهم المسجد فخرجوا وهم يقولون شيخنا ابو عبدالله جعفر بن محمد معاذ الله ان يكون مثله يفعل هذا ولا يأمر به انصرفوا، قال فمضيت معه فقلت جعلت فداك ما كان اقرب رضاهم من سخطهم ، قال نعم دعوتهم فقلت امسكوا وإلا اخرجت الصحيفة ، فقلت وما هذه الصحيفة جعلني الله فداك ؟ فقال ان ام الحطاب كانت امة للزبير بن عبدالمطلب فسطر بها نفيل فأحبلها فطلبه الزبير فخرج هاربآ الى الطائف فخرج الزبير خلفه فبصرت به ثقيف فقالوا يا ابا عبدالله ما تعمل ههنا ؟ قال جاريتي سطر بها نفيلكم فهرب منه الى الشام وخرج الزبير فى تجارة له الى الشام فدخل علىملك الدومة فقال له يا ابا عبدالله لي اليك حاجة ، قال وما حاجتك امها الملك ؟ فقال رجل من اهلك قد اخذت ولده فاحب أن ترده عليه ، قال ليظهر لي حتى اعرفه فلما أن كان من الغد دخل على الملك فلما رآه الملك ضحك، فقال ما يضحكك ابها الملك ؟ قال ما اظن هذا الرجل ولد تهعربية لما رآك قد دخلت لم يملك استه انجعل يضرط ، فقال ايها الملك إذا صرت الى مكة قضيت حاجتك فلما قدم الزبير ، تحمل عليه ببطون قريش كلها ان يدفع اليه ابنه فأبي ، ثم تحمل عليه بعبد المطلب فقال ما بيني وبينته عمل ، اما علمتم ما فعل في ابني فلان ولكن امضوا انتم اليه فقصدوه وكلموه

فقال لهمالزبير إن الشيطان له دولة وان ابن هذا ابن الشيطان ولست آمن ان يترأس علينا ولسكن ادخلوه من باب المسجد علي على ان احمي له حديدة واخط فى وجهه خطوطاً واكتب عليه وعلى ابنه الا يتصدر في مجلس ولا يتأمر على أولادنا ولا يضرب معنا بسهم ، قال ففعلوا وخط وجهه بالحديدة وكتب عليه الكتاب وذلك الكتاب عندنا فقلت لهم ان امسكم وإلا اخرجت الكتاب ففيه فضيحتكم فامسكوا .

وتوفى مولى لرسول الله (ص) لم يخلف وارثاً فخاصم فيه ولد العباس الم عبدالله عليه السلام وكان هشام بن عبدالملك قد حج في تلك السنة فجلس لهم فقال داود بن علي الولاء لنا وقال ابو عبدالله عليه السلام بل الولاء لي فقال داود ابن علي : ان أباك قاتل معاوية فقال : ان كان أبي قاتل معاوية فقد كان حظ ابيك فيه الأوفر ، ثم قر بخيانته وقال : والله لاطوقنك غداً طوق الحامة ، فقال له داود بن علي : كلامك هذا أهون علي من بعرة في وادي الازرق ، فقال : اما انه واد ليس لك ولا لأبيك فيه حق قال فقال هشام : إذا كان غداً جلست لم فلم الن كان من الغد خرج ابوعبدالله عليه السلام ومعه كتاب في كرباسة وجلس لهم هشام فوضع ابو عبدالله عليه السلام الكتاب بين يديه فلما ان قرأه قال ادعوا لي جندل الخزاعي وعكاشة الضميري وكانا شيخين قد أدركا الجاهلية فرما بالكتاب اليهما فقال : تعرفان هذه الحطوط ؟ قالا : نعم هذا خط العاص ابن امية وهذا خط فلان وفلان لفلان من قريش وهذا خط حرب بن امية فقال هشام : يا أبا عبدالله أرى خطوط اجدادي عندكم ؟ فقال : نعم هال : نقل : فقد قضيت بالولاء لك ، قال : فخرج وهو يقول :

إن عادت العقرب عدنا لها . وكانت النعل لها حاضرة

قال فقلت : ما هذا الكتاب جعلت فداك ؟ قال : فان نثيلة كانت أمة لام الزبير ولأبي طالب وعبدالله فأخذها عبدالمطلب فأولدها فلانآ فقال له الزبير : هذه الجارية ورثناها من امنا وابنك هذا عبد لنا فتحمل عليه بيطون

قريش ، قال : فقال قد اجبتك على خلة على ان لا يتصدر ابنك هذا في مجلس ولا يضرب معنا بسهم فكتب عليه كتاباً وشهد عليه فهو هذا الكتاب .

٣٧٣ ــ الحسين بن محمد ، عن محمد بن احمد الهندي ، عن معاوية ابن حكيم ، عن بعض رجاله ، عن عنبسة بن بجاد ، عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : « فاما إن كان من أصحاب اليمين \* فسلام لك من اصحاب اليمين ، فقال قال رسول الله (ص) لعلي عليه السلام : هم شيعتك فسلم ولدك منهم أن يقتلوهم .

الحسن بن علي ، عن صفوان ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن صفوان ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن الحسن بن مصعب ع عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال امير المؤمنين : كنت ابايم لرسول الله (ص) على العسر واليسر والبسط والكره الى إن كثر الإسلام وكثف قال : وأخذ عليهم على عليه السلام أن يمنعوا محمداً وذريته مما يمنعون منه انفسهم وذراريهم فأخذتها عليهم ، نجا من نجا وهلك من هلك .

والمحابنا ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال ان من وراء اليمن واد يقال له : وادي برهوت ولا يجاوز ذلك الوادي إلا الحيات السود والبوم من الطيور ، في ذلك الوادي بئر يقال لها : بلهوت يغدى ويراح اليها بأرواح المشركين ، يسقون من ماء الصديد ، خلف ذلك الوادي قوم يقال لهم الذريح لما ان بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وآله صاح عجل لهم فيهم وضرب بذنبه فنادى فيهم ياآل الذريح مما أنطق الله هذا العجل ؟ قال فنادى فيهم ثانية فعزموا على ان يبنوا سفينة فبنوها ونزل فيها سبعة منهم وحملوا من الزاد ما قذف الله في قلوبهم ثم رفعوا شراعها وسيبوها في البحر فما زالت تسير بهم حتى رمت بهم بجدة فأتوا الذي (ص)

خقال لهم النبي (ص) انتم أهل اللدريح نادى فيكم العجل ؟ قالوا نعم ، تخالوا اعرض علينا يا رسول الله الدين والكتاب ، فعرض عليهم رسول الله (ص) الدين والكتاب والسنن والفرائض والشرائع كما جاء من عند الله جل وعز وولى عليهم رجلا من بني هاشم سيره معهم فما بينهم اختلاف حتى الساعة .

الله الله الله على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابان بن عثمان ، عن حديد ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال لما اسري برسول الله (ص) اصبح فقعد فحدثهم بذلك فقالوا له صف لنا بيت المقدس ، قال فوصف لهم وإنما دخله ليلا فاشتبه عليه النعت فأتناه جبرئيل عليه السلام فقال انظر ههنا فنظر الى البيت فوصفه وهو ينظر اليه ثم نعت لهم ما كان من عير لهم فيا بيهم وبين الشام ثم قال هذه عير بني فلان تقدم مع طلوع الشمس يتقدمها جمل ازرق أو احمر ، قال وبعثت قريش رجلا على فرس ليردها ، قال وبلغ مع طلوع الشمس ، قال قرطة بن عبد عمرو يا لهفا ألا اكون لك جذعاً حين تزعم انك اتيت بيت المقدس ورجعت من ليلتك .

٣٧٧ -- حميد بن زياد ، عن محمد بن ايوب ، عن علي بن اسباط ، عن الحسكم بن مسكين ، عن يوسف بن صهيب ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ان رسول الله (ص) اقبل يقول لأبي بكر في المخار اسكن فان الله معنا وقد اخذته الرعدة وهو لا يسكن فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله حاله قال له تريد أن اريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون فاريك جعفر آ واصحابه في البحر يغوصون ؟ قال نعم ، فسح رسول الله صلى الله عليه وآله بيده على وجهه فنظر الى الأنصار يتحدثون ونظر الى جعفر عليه السلام واصحابه في البحر يغوصون فأضمر تلك الساعة انه ساحر .

٣٧٨ — علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، عن ابي عبدالله عليه السلام ان رسول الله ( ص ) لما خرج من الغار

متوجهاً الى المدينة وقد كانت قريش جعلت لمن اخذه ماثة من الابل ، فخرج سراقة بن مالك بن جشعم فيمن يطلب فلحق برسول الله ( ص ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم اكفني شرسراقة بما شئت فساخت قوائم فرسه فثني رجله ثم اشتد فقال : يا محمد إني علمت انالذي أصاب قوائم فرسي إنما هو من قبلك قادع الله أن يطلق لي فرسي فلعمري ان لم يصبكم مني خير لم يصبكم مني شر ، فدعا رسول الله ( ص ) فاطلق الله عز وجل فرسه فعاد في طلب رسول الله (ص) حَمَى فعل ذلك ثلاث مرات كل ذلك يدعو رسول الله ( ص ) فتأخذ الأرض قوامم فرسه فلما أطلقه في الثالثة قال : يا محمد هذه ابلي بين يديك فيها غلامي فان احتجت الى ظهر أو لبن فخذ منه وهذا سهم من كنانتي علامة وأنا أرجع فأرد عنك الطلب ، فقال : لا حاجة لنا فها عندك .

٣٧٩ ... عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن عمد ، عن ابن الي بجران ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ! لا ترون الذي تنتظرون حتى تكونوا كالمعزى المواة التي لا ببالي الحابس ابن يضع يده فيها، ليس لسكم شرف ترقونه ولا سناد تسندون اليه امركم .

• ١٨٠ \_ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود مثله ، قال قلت لعلي بن الحكم : ما المواة من المعز ؟ قال : التي قد استوت لا يفضل بعضها على بعض.

٣٨١ - علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيي ، عن عيص ابن القاسم قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريكُ له وانظروا لأنفسكم فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه وبجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها والله أو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة بجرب بها ثم كانت الاخرى باقية فعمل على ما قـــد استبان لها ولـكن له نفس واحدة إذا ذهبت ، فقد والله ذهبت التوبة فأنم أحق أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون ولا تقولوا خرج زيد فان زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم الى نفسه إنما دعاكم الى الرضا من آل محمد عليه السلام ولو ظهر لوفى بما دعاكم اليه إنما خرج الى سلطان مجتمع لينقضه فالخارج منا اليوم الى أي شيء بدعوكم الى الرضا من آل محمد عليه السلام فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه ، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل وان احبيتم ان تتأخروا الى شعبان فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى وكفاكم بالسفياني علامة .

٣٨٢ ــ على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي رفعه ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : والله لا يخرج واحد منا قبل خروج القائم عليه السلام إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به .

٣٨٤ – محمد بن يحيى ، عن احمــد بن محمد بن عيدى ، عن علي بن الحكم ، عن كامل بن محمد ، عن محمد بن ابراهيم الجعنى قال حدثني ابي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال : مالي أراك ساهم الوجه ؟ فقلت ؛ إن بي حمى الربع ، فقال : ما ( ذا ) يمنعك من المبارك الطيب اسحق السكر ثم امخضه بالماء واشر به على الربق وعند المساء قال : ففعلت فما عادت الي .

عن بعض أصحابنا قال : شكوت الى أبي عبدالله عليه السلام الوجع ، فقال : عن بعض أصحابنا قال : شكوت الى أبي عبدالله عليه السلام الوجع ، فقال : إذا أويت الى فراشك فكل سكرتين قال : ففعلت فبرأت وأخبرت به بعض المتطبين وكان أفره أهل بلادنا فقال : من أين عرف ابو عبدالله عليه السلام هذا هذا من مخزون علمنا ، أما أنه صاحب كتب ينبغي أن يكون أصابه في بعض كتبه .

٣٨٦ — عنه ، عن احمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن الحسين بن الحسن ، عن عاصم بن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لرجل : بأي شيء تعالجون محمومكم إذا حم ؟ قال : أصلحك الله بهذه الأدوية المرة بسفايج والغافث وما أشبه ، فقال : سبحان الله الذي يقدر أن يبرىء بالمريقدر أن يبرىء بالحلو ، ثم قال : إذا حم احدلكم فليأخذ إناءاً نظيفاً فيجعل فيه سكرة ونصفاً ، ثم يقرأ عليه ما حضر من القرآن ثم يضعها تحت النجوم ويجعل عليها حديدة فاذا كان في الغداة صب عليها الماء ومرسه بيده ثم شربه فاذا كانت الليلة الثانية زاده سكرة اخرى فصارت سكرتين ونصفاً فاذا كانت الليلة الثالثة زاده سكرة اخرى فصارت ثلاث سكرات ونصفاً ونصفاً فاذا كانت الليلة الثالثة زاده سكرة اخرى فصارت ثلاث سكرات ونصفاً

٣٨٧ — احمد بن محمد السكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن هارون عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال لي : كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها : كان رسول الله (ص) إذا دخل الى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وبرفع بها صوته فتولي قريش فراراً فأنزل الله عز وجل في ذلك : ﴿ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا » .

مملا — عنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن أبي هارون المسكفوف ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : كان ابو عبدالله عليه السلام إذا

ذكر رسول الله (ص) قال: بآبي وامي وقومي وعشيرتي ، عجب للعرب كيف لا تحملنا على رؤوسها والله عز وجل يقول في كتابه: « وكنّم على شفا حفرة من النارة فأنقذكم منها ، فبرسول الله (ص) انقذوا.

٣٨٩ \_ عنه ، عن ابراهيم بن ابي بكر بن ابي سماك ، عن داود بن فرقد ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: وقل اللهم مالك الملك ثوتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ، أليس قد آتى الله عز وجل بني امية الملك ؟ قال : ليس حيث تذهب اليه إن الله عز وجل آتانا الملك وأخذته بنو امية بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الآخر فليس هو للذي أخذه .

• ٣٩ ــ محمد بن أحمد بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس ، عن المفضل ابن صالح ، عن محمد الحلبي أنه سأل أبا عبدالله عليه. السلام عن قول الله عز وجل : « اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها ، قال : العدل بعد الجور .

ا ٢٩١ ــ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن ذي الفقار سيف رسول الله (ص) فقال : نزل به جبر ثيل عليه السلام من السياء وكانت حلقته فضة .

## حديث نوح (ع)يوم القيامة

القاسم بن محمد بن يحبى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن يوسف بن ابي سعيد قال ! كنت عند أبي عبدالله عليه السلام ذات يوم فقال لي : اذا كان يوم القيامة وجمع الله

تبارك وتعالى الخلائق كان نوح صلى الله عليه أول من يدعى به فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول: عمد بن عبدالله بلغت ؟ فيقول: محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله قال: فيخرج نوح عليه السلام فتخطى الناس حتى يجيىء الى محمد (ص) وهو على كثيب المسك ومعه علي عليه السلام وهو قول الله عز وجل و فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا » فيقول نوح لمحمد (ص): يا محمد إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلغت ؟ فقلت: نعم ، فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمد (ص) فيقول: يا جعفر با حزة اذهبا واشهدا له انه قد بلغ. فقال أبو عبدالله عليه السلام: فجعفر وحزة هما الشاهدان للأنبياء عليهم السلام فقال أبو عبدالله عليه السلام: فجعفر وحزة هما الشاهدان للأنبياء عليهم السلام أمن هو ؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك.

عمر بن عمد ، عن عمر بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم لحظاته بين أصحابه ينظر الى ذا وينظر الى ذا بالسوية ،

ع بعض عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض اصحابنا قال : قال ابو عبدالله عليه السلام : ما كلم رسول الله (ص) العباد بكنه عقاء قط ، قال : رسول الله (ص) انا معاشر الأنبياء امرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم .

م ١٩٩٥ - محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، وعدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية قال : قلت لأبي حبدالله عليه السلام ; اني رجل من بجيلة وأنا أدين الله عز وجل بأنسكم موالي وقد يسألني بعض من لا يعرفني فيقول لي : ممن الرجل ؟ فأقول له : أنا رجل من العرب ثم من بجيلة ، فعلي في هذا اثم حيث لم أقل : إني مولى لبني هاشم ؟ فقال ؛ لا أليس قلبك وهواك منعقداً على انك من موالينا ؟ فقلت ؛ بلى والله وهاك ؛

فقال: ليس عليك في أن تقول أنا من العرب ، إذ ما أنت من العرب فى النسب والعطاء والعدد والحسب فأنت في الدين وما حوى الدين بما تدين الله عز وجل به من طاعتنا والأخذ به منا من موالينا ومنا والينا.

ابي عبدالله عليه السلام قال: ان حواري عيسى عليه السلام كانوا شيعته وان ابي عبدالله عليه السلام قال: ان حواري عيسى عليه السلام كانوا شيعته وان شيعتنا حواريونا وما كان حواري عيسى بأطوع له من حوارينا لنا وإنما قال عيسى عليه السلام للحواريين: ومن أنصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله هلا والله ما نصروه من اليهود ولا قاتلوهم دونه وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله عز ذكره رسوله (ص) ينصرونا ويقاتلون دوننا ويحرقون ويعذبون ويشردون في البلدان ، جزاهم الله عنا خيراً.

وقد قال امير المؤمنين عليه السلام: والله لو ضربت خيشوم محبينا بالسيف ما أبغضنا ، ووالله لو أدنيت الى مبغضينا وحثوت لهم من المال ما احبونا.

سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : و ألم ، غلبت الروم في سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : و ألم ، غلبت الروم في أدنى الأرض » قال فقال : يا أبا عبيدة إن لهذا تأويلا لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم من آل محمد صلوات الله عليهم إن رسول الله (ص) لما هاجر الى المدينة و (أ) ظهر الإسلام كتب الى ملك الروم كتاباً وبعث به مع رسول يدعوه الى الإسلام وكتب الى ملك فارس كتاباً يدعوه الى الإسلام وبعثه اليه مع رسوله فأما ملك الروم فعظم كتاب رسول الله (ص) وأكرم رسوله واما ملك فارس فانه استخف يكتاب رسول الله (ص) ومزقه واستخف برسوله وكان ملك فارس يومئذ يقاتل ملك الروم وكان المسلمون يهوون أن يغلب ملك وكان ملك فارس وكانوا لناحيته أرجا منهم لملك فارس فلا غلب ملك فارس وكانوا لناحيته أرجا منهم لملك فارس فلا غلب ملك كتاباً قرآناً للروم كره ذلك المسلمون واغتموا به فانزل الله عز وجل بذلك كتاباً قرآناً

« ألم » غلبت الروم في أدنى الأرض ( يعني غابتها فارس ) في أدنى الأرض (وهي الشامات وما حولها) وهم (يعني فارس) من بعد غلبهم (الروم) ويومثذ يفرح المؤمنون \* بنصر الله ينصر من يشاء ﴾ عز وجل فلما غزا المسلمون فارس وافتتحوها فرح المسلمون بنصر الله عز وجل قال قلت : أايس الله عز وجل يقول : « في بضع سنين » وقد مضى للمؤمنين سنون كــثيرة مع رسول الله ( ص ) وفي إمارة أبي بكر وإنما غلب المؤمنونفارس في امارة عمر فقال : ألم أقل لسكم إن لهــــــــذا تأويلاً وتفسيراً والقرآن ــ يا أبا عبيدة ــ ناسخ ومنسوخ . أما تسمع لقول الله عز وجل : « لله الأمر من قبل ومن بعد ، ؟ يعني اليه المشيئة في القول ان يؤخر ما قدم ويقدم ما أخر في القول الى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين فذلك قوله عز وجل : « وبؤمثذ يفرح المؤمنون \* بنصر الله ( ينصر من يشاء ) » أي يوم يحتم القضاء بالنصر .

٣٩٨ ــ ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه قال : قلت لأني جعفر عليه السلام: ان العامة يزعمون أنَّ بيعة أي بكر حيث اجتمع الناس كَانْت رضى لله جل ذكره وما كان ليفتن امة محمد (ص) من بعده ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: أو ما يقرؤن كتاب الله أو ايس الله يقول : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين » قال : فقلت له : إنهم يفسرون على وجه آخر ، فقال : أو ليس قد أخبر الله عز وجل عن الذين من قبلهم من الامم أنهم قـــد اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات حيث قال : « وآتينا عيسي بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولوشاء الله ما اقتنل الذين من بعـــدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولــكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل

ما يريد ، وفي هذا ما يستدل به على اصحاب محمد ( ص ) قد اختلفوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من كفر .

٢٩٩ \_ عنه ، عن هشام بن سالم ، عن عبدالحميد بن أبي العلاء قال دخلت المسجد الحرام فرأيت مولى لأبي عبدالله عليه السلام فملت اليه لأسأله عن أبي عبدالله عليه السلام فاذا أنا بابي عبدالله عليه السلام ساجداً فانتظرته طويلا فطال سجوده على ، فقمت وصليت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد فسألت مولاه متى سجد ؟ فقال : من قبل أن تأتينا فلما سمع كلامي رفع رأسه ثم قال الأصوات المرتفعة ؟ فقلت : هؤلاء قوم من المرجثة والقدرية والمعتزلة ، فقال إن القوم يريدوني فقم بنا ، فقمت معــه فلما أن رأوه مهضوا نحوه فقال لحم : كفوا انفسكم عني ولا تؤذوني وتعرضوني للسلطان فاني لست بمفت لكم ثم أخذ بيدي وتركهم ومضى فلما خرج من المسجد قال لي : يا أبا محمد والله لو أن إبليس سجد لله عز ذكره بعد المعصية والتكبير عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز ذكره ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل ان يسجد له وكذلك هذه الامة العاصية المفتونة بعد نبيها ( ص ) وبعد تركها الإمام الذي نصبه نبيهم ( ص ) علم فلن يقبل الله تبارك وتغالى لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم ويتولوا الامام الذي امروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز وجل ورسوله لهم ، يا ابا محمد إن الله افترض على امة محمد ( ص ) خسس فرائض : الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعـة ولم يرحص لأحـــد من المسلمين في ترك ولايتنا لا والله وما فيها رخصة .

• • \$ \_ عدة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن عبّان بن عبد بن عمد بن خالد ، عن عبّان بن عبدالله عليه السلام قال : إن الله عبدالله عليه السلام قال : إن الله

عز وجل جعل لمن جعل له سلطاناً أجلا ومدة من ليال وأيام وسنين وشهور فان عدلوا في الناس أمر الله عز وجل صاحب الفلك أن يبطىء بادارته فطالت أيامهم وليائيهم وسنينهم وشهورهم وإن جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر الله تبارك وتعالى صاحب الفلك فأسرع بادارته فقصرت لياليهم وأيامهم وسنينهم وشهورهم وقد وفي لهم عز وجل بعدد الليالي والشهور .

( • ) — أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الفضيل ، عن العرزمي قال : كنت مع أبي عبدالله عليه السلام جالساً في الحجر تحت الميزاب ورجل يخاصم رجلا وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما تدري من أبن تهب الربح ، فلما اكثر عليه قال أبو عبدالله عليه السلام : فهل تدري أنت ؟ قال : لا ولكني أسمع الناس يقولون . فقلت أنا لأبي عبدالله عليه السلام : جعلت فداك من أبن تهب الربح ؟ فقال : إن الربح مسجونة تحت هذا الركن الشامي فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج منها شيئاً أخرجه أما جنوب فجنوب ، واما شمال فشمال ، وصبا فصبا ، ودبور فدبور ثم قال : من آية ذلك انك لا تزال ترى هذا الركن متحركاً أبداً في الشتاء والصيف والليل والنهار ،

عن سهل بن زياد ، وعلي بن ابراهيم (عن ابيه) جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس خلق أكثر من الملائكة انه لينزل كل ايلة من السماء سبعون الف ملك فيطوفرن بالبيت الحرام ليلتهم وكذلك في كل يوم .

٣٠٠ حدثنا ابن محبوب ، عن عبدالله بن طلحة رفعه قال قال النبي صلى الله عليه وآله : الملائكة على ثلاثة اجزاء : جزء له جناحان وجزء له ثلاثة أجنحة وجزء له أربعة أجنحة :

٤٠٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن علي بن الحسكم ،
 عن معاوية بن ميسرة ، عن الحسكم بن عتيبة ، عن ابي جعفر عليه السلام قال :

ان في الجنة نهراً يغتمس فيه جبرثبل عليه السلام كل غداة ثم بخرج منه فيتنفض فيخلق الله عز وجل من كل قطرة تقطر منه ملكاً.

٥٠٤ ــ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن زياد القندي ، عن درست ابن ابي منصور ، عن رجل ، عنه ابي عبدالله عليــ السلام قال : إن لله عز وجل ملكاً ما بين شحمة اذنه الى عانقه مسيرة خمائة عام خفقان الطير :

7 • 3 — الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابى جعفر عليه السلام قال ! ان لله عز وجل ديكا رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثبتة تحت العرش وجناحاه في الهوى إذا كان في نصف الليل أو الثلث الثاني من آخر الليل ضرب بجناحه وصاح « سبوح قدوس ربنا الله الحق المبين فلا إله غيره رب الملائكة والروح » فتضرب الديكة بأجنحتها وتصبح .

٧٠٤ ـ عمد بن يحيى ، عن احمد بن عمد بن عيسى ، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال قال ابو عبدالله عليه السلام : ما يقول من قبلكم في الحجامة ؟ قلت : يزعمون انها على الريق أفضل منها على الطعام ، قال : لا، هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن ،

♦ ٤٠٨ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : اقرأ آية السكرسي واحتجم اي يوم شئت و تصدق واخرج اي يوم شئت .

9 • 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم قال سمعت عثمان الأحول يقول : سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول : ليس من دنواء إلا وهو يهبج داء آ وليس شيء في البدن انفع من امساك اليد إلا عما يحتاج اليه .

• ﴿ ﴾ \_ عنه ، عن احمد بن محمد ، عن محمد به خالد رفعه الى الي عبدالله

عليه السلام قال : الحمى تخرج في ثلاث : في العرق والبطن والتيء .

١١١ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن حفص بن عاصم ، عن سيف المار ، عن أبي المرهف ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : الغبرة على من أثارها ، هلك المحاضير ، قلت جعلت فداك وما المحاضير ؟ قال : المستعجلون أما انهم لن يريدوا إلا من يعرض لهم ، ثم قال : يا أبا المرهف أما إنهم لم يريدوكم بمجحفة إلا عرض الله عز وجل لهم بشاغل ، ثم نكت ابو جعفر عليه السلام في الأرض ثم قال : يا أبا المرهف ! قلت : لبيك قال : أرَّى قوماً حبسوا أنفسهم على الله عز ذكره لا يجعل الله لهم فرجاً ؟ بلي والله ليجعلن الله لهم فرجاً .

١١٤ \_ عمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن الفضل الكاتب قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فأناه كتاب أبي مسلم فقال: ليس لكتابك جواب اخرج عنا فجعلنا يسار بعضنا بعضاً فقال : أي شيء تسارون يا فضل إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد ، ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله ثم قال : إن فلان ابن فلان حتى يلغ السابع من ولد فلان ، قلت : فما العلامــة فيما بيننا وبينك جعلت فداك ؟ قال : لا تبرح الأرض يا فضل حتى بخرج السفياني فاذا خرج السفياني فأجيبوا الينا ـ يقولها ثلاثاً ـ وهو من المحتوم .

٣١٤ ــ أبو على الأشعري ، عن محمد من عبدالجبار ، عن على بن حديد ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن إبليس أكان من الملائكة أم كان يلي شيئاً من أمر السهاء ؟ فقال : لم يكن من الملائكة ولم يكن يلي شيئاً من امر السهاء ولا كرامة ، فأنيت الطيار فأخبرته بما سمعت فأنكره وقال : وكيف لا يكون من الملائكة ؟ والله عز وجل يقول : ﴿ وَإِذَّ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ، فدخل عليه الطيار فسأله وأنا

عنده فقال له : جعلت فداك رأيت قوله عز وجل : « يا أيها الذي آمنوا » في غير مكان من مخاطبة المؤمنين أيدخل في هذا المنافقون ؟ قال : نعم يدخل في هذا المنافقون والضلال وكل من أقر بالدعوة الظاهرة .

عبد الله عن أبي عبد الله عن على بن حديد ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أتى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله اني اصلي فاجعل بعض صلاتي لك ، فقال : ذلك خير لك فقال : يا رسول الله فاني أصلي فاجعل صلاتي لك ، فقال : ذلك أفضل لك ، فقال : يا رسول الله فاني أصلي فاجعل كل صلاتي لك فقال رسول الله (ص) : إذاً يكفيك الله ما أهمك من امر دنياك وآخرتك ، ثم قال أبو عبدالله عليه السلام : إن الله كلف رسول الله (ص) ما لم يكلفه أحداً من خلقه كلف أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد منه تقاتل معه ولم يكلف هذا أحداً من خلقه قبله ولا بعده ، ثم تلا هذه الآية وفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ، ثم قال : وجعل الله ان يأخذ له ما أخذ لنفسه فقال عز وجل : و من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ، وجعلت الصلاة على رسول الله (ص) بعشر حسنات .

فضيل الصايغ قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : أنتم والله نور في فضيل الصايغ قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : أنتم والله نور في ظلمات الأرض والله إن أهل السماء لينظرون اليكم في ظلمات الأرض كما تنظرون أنتم الى الدي في السماء وان بعضهم ليقول لبعض : يا فلان عجباً لفلان كيف أصاب هذا الأمر وهو قول أبي عليه السلام وألله ما اعجب ممن هلك كيف هلك ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا .

الباط ، عن الباهيم بن محمد بن حمد بن خالد ، عن علي بن السباط ، عن ابراهيم بن محمد بن حمران ، عن ابيه ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسني .

١٧٤ ـ عنه ، عن ابن فضال و عن عبيس بن هاشم ، عن عبدالكريم ابن عمرو ، عن الحكم بن محمد بن القاسم انه سمع عبدالله بن عطاء يقول : قال ابو جعفر عليه السلام قم فاسرج دابتين حماراً وبغلا فاسرجت حماراً وبغلا فقدمت اليه البغل ورأيت انه أحبهما اليه ، فقال : من امرك ان تقدم إلي هذا البغل ؟ قلت : اخترته لك ، قال : وامرتك ان تختار لي ، ثم قال : إن احب المطايا الى الحمر ، قال : فقدمت اليه الحار وامسكت له بالركاب فركب فقال : الحمد لله الذي هدانا بالإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد (ص) الحمد لله رب العالمين. وسارت وسرت حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قلت له : الصلاة جعلت فداك ، فقال : هذا وادي النمل لا يصلي فيه ، حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قلت له مثل ذلك ، فقال ! هذه الأرض مالحة لا يصلي فها قال ! حيى صلاة يسميها أهل العراق الزوال فقال : أما هؤلاء الذين يصلون هم شيعة على ابن ابي طالب عليه السلام وهي صلاة الأوابين فصلى وصليت ثم المسكت له بالركاب ثم قال مثل ما قال في بدايته ثم قال اللهم العن المرجثة فانهم اعداؤنا في الدنيا والآخرة ، فقلت له ما ذكرك جعلت فداك المرجئة ؟ فقال خطروا على بالى .

ابن عمير ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه ، عن احمد بن عمير ، عن الحسين بن ابي حمزة ابي عمير ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن الحسين بن ابي حزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال لما ارادت قريش قتل النبي (ص) قالت كيف لنا بأبي لهب ؟ فقالت ام جميل انا اكفيكموه انا اقول له اني احب ان تقعد اليوم في البيت تصطبح فلما ان كان من الغد وتهيأ المشركون للنبي (ص) قعد ابو لهب وامرأته يشربان فدعا ابو طالب علياً عليه السلام فقال له يا بني اذهب الى عمك

ايي لهب فاستفتح عليه فان فتح لك فادخل وان لم يفتح لك فتحامل على الباب واكسره وادخل عليه فاذا دخلت عليه فقل له يقول لك ابي إن امرءاً عمه عينه في القوم فليس بذليل ، قال فذهب امير المؤمنين عليه السلام فوجد الباب مغلقاً فاستفتح فلم يفتح له فتحامل على الباب وكسره و دخل فلما رآه ابو لهب قال له : مالك يا بن اخي ؟ فقال له : إن أبي يقول لك : إن امرءاً عمه عينه في القوم ليس بذليل فقال له : صدق ابوك فما ذاك يا ابن أخي ؟ فقال له : يقتل ابن اخيك وأنت تأكل وتشرب فوثب وأخذ سيفه فتعلقت به ام جميل فرفع يده ولطم وجهها لطمة ففقاً عينها ، فماتت وهي عوراء وخرج أبو لهب ومعه السيف فلما رأته قريش عرفت الغضب في وجهه ، فقالت ; مالك يا أبا لهب ؟ فقال : ابايعكم على ابن اخي ثم تريدون قتله واللات والعزى لقد هممت أن أسلم ، ثم تنظرون ما اصنع فاعتذروا اليه ورجع .

السلام عنه ، عن ابان ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : كان ابليس يوم بدر يقلل المسلمين في اعين الكفار ويكثر الكفار في اعين المسلمين فشد عليه جبرئيل عليه السلام بالسيف فهرب منه وهو يقول : يا جبرئيل اني مؤجل حتى وقع في البحر ، قال زرارة : فقلت لأبي جعفر عليه السلام : لأبي شيء كان نخاف وهو مؤجل قال : يقطع بعض أطرافه .

• ٢٠ على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هشام بن سالم ، عن ابان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قام رسول الله (ص) على التل الذي عليه مسجد الفتح في غزوة الأحزاب في ليلة ظلماء قرة فقال : من يذهب فبأتينا بخبرهم وله الجنة ؟ فلم يقم أحد ، ثم أعادها ، فلم يقم أحد ، فقال ابو عبدالله عليه السلام بيده وما أراد القوم ؟! أرادوا أفضل من الجنة ؟! ثم قال : من هذا ؟ فقال : حذيفة ، فقال : أما تسمع كلامى منذ الليلة ولا تكلم اقبرت فقام حذيفة وهو يقول : القروالضر

جعلني الله فداك منعني أن اجيبك ، فقال رسول الله (ص) : انطلق حتى تسمع كلامهم وتأتيني بخبرهم فلها ذهب قال رسول الله (ص) : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى ترده وقال له رسول الله (ص) ؛ يا حذيفة لا تحدث شيئاً حتى تأتيني فأخه سيفه وقوسه وجحفته قال حذيفة : فخرجت وما بي من ضر ولا قر فررت على باب الحندق وقد اعتراه المؤمنون والمحفار ، فلها توجه حذيفة قام رسول الله (ص) ونادى : يا صربخ المكروبين وبا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي ، فنزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال : يا رسول الله ان الله عز ذكره قه له سمع مقالتك و دعاءك و قد أجابك و كفاك هول عدوك فجثا رسول الله (ص) على ركبتيه وبسط بديه وأرسل عينيه ، ثم قال : شكراً شكراً كما رحمتني ورحمت أصحابي ، ثم قال رسول الله (ص) ؛ قد بعث الله عز وجل عليهم ريحاً من سماء الدنيا فيها حصى وريحاً من السماء الرابعة فيها جندل .

ثم فعل الأقرع بن حابس مثلها وذهب الأحزاب ورجع حذيفة الى رسول الله صلى الله عليـه وآله فأخبره الخبر وقال ابو عبدالله عليه السلام انه كان ليشيه يوم القيامة .

٤٢١ \_ علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام الخراساني ، عن المفضل بن عمر قال كنت عند ابي عبدالله عليه السلام بالكوفة أيام قدم على ابي العباس فلما انتهبنا الى الكناسة قال ههنا صلب عمى زيدرحمه الله ثم مضى حتى انتهى الى طاق الزياتين وهو آخر السراجين فنزل وقال إنزل فان هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول الذي خطه آدم عليه السلام وانا اكره ان ادخلهراكباً قال قلت فمن غيره عن خطته ؟ قال اما اول ذلك الطوفان في زمن نوح عليه السلام ثم غيره اصحاب كسرى ونعان ثم غيره بعد زياد بن ابي سفيان ، فقلت وكانت الــكوفة ومسجدها في زمن نوح عليه السلام فقال لي نعم يا مفضل وكان منزل نوح وقومه في قرية على منزل من الفرات مما بلي غربي الكوفة قال وكان نوح عليه السلام رجلا نجاراً فجعله الله عز وجل نبياً وانتجبه ونوح عليه السلام أول من عمل سفينة تجري على ظهر الماء ، قال ولبث نوح عليه السلام في قومه الف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم الى الله عز وجل فيهزؤن به ويسخرون منه ، فلما رأى ذلك مهم دعا عليهم فقال « رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً \* إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ، فأوحى الله عز وجل الى نوح ان اصنع سفينة وأوسعها وعجل عملها فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده فأتى بالخشب من بعد حتى فرغ منها .

قال المفضل ثم انقطع حديث ابي عبدالله عليه السلام عند زوال الشمس ، فقام ابو عبدالله عليه السلام فصلى الظهر والعصر ، ثم انصرف من المسجد فالتفت عن يساره واشار بيده الى موضع دار الداريين وهو موضع دار ابن حكيم وذاك فرات اليوم ، فقال لي يا مفضل (و) ههنا نصبت اصنام قوم نوح عليه السلام

« يغوث وبعوق ونسراً » ثم مضى حتى ركب دابته .

فقلت جعلت فداك في كم عمل نوح سفينته حتى فرغ منها ؟ قال في دورين قلت وكم الدورين ؟ قال ثمانين سنة .

قلت رإن العامة يقولون عملها في خسيائة عام ، فقال كلا كيف والله يقول « ووحينا ، .

قال قلت فاخبرني عن قول الله عز وجل « حتى إذا جاء امرنا وفار التنور فأين كان موضعه ؟ وكيف كان ؟ فقال كان التنور في بيت عجوز مؤمنة فى دىر قبلة ميمنة المسجد، فقلت له فان ذلك موضع زاوية باب الفيل اليوم.

ثم قلت له وكان بده خروج الماء من ذلك التنور ؟ فقال نعم ان الله عز وجل أحب ان يرى قوم نوح آية ، ثم ان الله تبارك وتعالى ارسل عليهم المطر يفيض فيضاً وفاض الفرات فيضاً والعيون كلهن فيضاً فغرقهم الله عز ذكره وأنجى نوحاً ومن معه في السفينة.

فقلت له كم لبث نوح في السفينة حتى نضب الماء وخرجوا منها ؟ فقال لبثوا فيها سبعة ايام ولياليها وطافت بالبيت اسبوعاً ثم استوت على الجودي وهو فرات السكوفة .

فقلت له ان مسجد السكوفة قديم ؟ فقال نعم وهو مصلى الأنبياء عليهم السلام ولقد صلى فيه رسول الله (ص) حين اسري به الى السياء فقال له جبر ثيل عليه السلام يا محمد هذا مسجد أبيك آدم عليه السلام ومصلى الانبياء عليهم السلام فانزل فصل فيه ، فنزل فصلى فيه ، ثم ان جبر ثيل عليه السلام عرج به الىالسياء .

عن اجد بن محمد بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابان بن عمّان ، عن ابي حمزة الثمالي ، عن ابي رزين الأسدي ، عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال إن نوحاً صلى الله عليه لما فرغ من السفينة وكان ميعاده فيا بينه وبين ربه في إهلاك قومه ان يفور الننور ففار فقالت امرأته ان التنور قد فار

فقام اليه فختمه فقام الماء وادخل من أراد أن يدخل واخرج من اراد ان يخرج ، ثم جاء الى خاتمه فنزعه ، يقول الله عز وجل ، ففتحنا ابواب السهاء بماء منهمر » وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على امر قد قدر » وحملناه على ذات ألواح ودسر » قال وكان نجرها فى وسط مسجدكم ولقد نقص عن ذرعه سبعانة ذراع .

عن بعض اصحابه ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال جاءت امرأة نوح عليه السلام ومن بعض اصحابه ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال جاءت امرأة نوح عليه السلام وهو يعمل السفينة فقالت له ان التنور قد خرج منه ماء فقام اليه مسرعاً حتى جعل الطبق عليه وختمه مخاتمــه فقام الماء فلما فرغ من السفينة جاء الى الحاتم فقضه وكشف الطبق ففار الماء .

على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابان بن عثان ، عن اسماعيل الجوني ، عن ابي جعفر عليه السلام قال كانت شريعة نوح عليه السلام ان يعبد الله بالتوحيد والإخلاص وخلع الانداد وهي الفطرة التي فطر الناس عليها واخذ الله ميثاقه على نوح عليه السلام وعلى النبيين عليهم السلام أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئاً وامر بالصلاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام ولم يفرض عليه احكام حدود ولا فرض مواريث فهذه شريعته فلبث فيهم نوح الف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم سراً وعلانية فلما أبوا وعنوا قال « رب اني مغلوب فانتصر » فأوحى الله جل وعز اليه « انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » فلا تبتئس بما كانوا يعملون » فلذلك قال نوح عليه السلام « ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » فأوحى الله عز وجل اليه قال نوح عليه السلام « ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » فأوحى الله عز وجل اليه وان اصنع الفلك » .

عن الحمد بن محمد بن محيى ، عن احمد بن محمد جمعاً عن الحمد بن محمد جمعاً عن الحسن بن علي عن عمر بن ابان ، عن اسماعيل الجعبي ، عن ابي جعفر عليه السلام قال ان نوحاً عليه السلام لما غرس النوى مر عليه قرمه فجعلوا يضحكون

ويسخرون ويقولون قد قعد غراساً حتى إذا طال النخل وكان جباراً طوالاً قطعه ثم نحته فقالوا: قد قعد نجاراً ثم ألفه فجعله سفينة فروا عليه فجعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون: قد قعد ملاحاً في فلاة من الأرض حتى فرغ منها عليه السلام.

الثوري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان طول سفينة نوح عليه السلام الثوري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان طول سفينة نوح عليه السلام الف ذراع وماثتي ذراع وعرضها ثمانمائة ذراع وطولها في السهاء ثمانين ذراعاً وسعت بين الصفا والمروة وطافت بالبيت سبعة اشواط ثم استوت على الجودي .

سنان ، عن إسماعيل الجمعي ، وعبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل الجمعي ، وعبدالكريم بن عرو ، وعبدالحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : حمل نوح عليه السلام في السفينة الأزواج الثمانية التي قال الله عز وجل : « ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين » فكان من الضان اثنين زوج اثنين ومن البقر النين تكون في الجهال الوحشية داجنة يربيها الناس والزوج الآخر الضان التي تكون في الجهال الوحشية احل لهم صيدها ، ومن المعز اثنين زوج داجنة يربيها الناس والزوج الآخر البقر النجاتي والعراب ومن البقر الظبي التي تكون في المفاوز ومن الإبل اثنين النجاتي والعراب ومن البقر الثنين زوج داجنه ، وكل طبر طيب اثنين زوج داجني ، وكل طبر طيب وحشي (١) وانسى ثم غرقت الأرض .

عن الحسن بن علي ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن داود بن أبي بزيد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ارتفع الماء على كل جبل وعلى كل سهل خسة عشر ذراعاً .

٤٢٩ ــ عدة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن علي بن الجسكم ،
 عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : عاش نوح عليه السلام

ألني سنة وثلاثمائة سنة منها ثمانمائة وخسين سنة قبل أن يبعث وألف سنه إلاخسين عاماً وهو في قومه يدعوهم وخسيائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء فصر الأمصار وأسكن ولده البدان ثم ان ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال: السلام عليك فرد عليه نوح عليه السلام قال: ما جاء بك يا ملك الموت ؟ قال: جثتك لأقبض روحك ، قال: دعني أدخل من الشمس الى الظل فقال له : نعم ، فتحول ثم قال: يا ملك الموت كل ما مر بي من الدنيا مثل تحويلي من الشمس الى الظل فامض لما امرت به فقبض روحه عليه السلام:

الله عن الحسن بن عبدالرحمان عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبدالرحمان عن عاصم بن حميد ، عن ابي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له

إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ؟ فقال لي : الدكف عنهم أجمل ، ثم قال : والله يا أبا هزة إن الناس كلهم أولاد يغايا ما خلاشيعتنا قلت : كيف لي بالمخرج من هذا ؟ فقال لي : يا أبا هزة كتاب الله المنزل يدل عليه ان الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيىء ثم قال عز وجل : و واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربي واليتاى والمساكين وابن السبيل ، فنحن أصحاب الحمس والفيىء وقسد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا هزة ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً ولو قسد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن كان أو مالاً ولو قسد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل الى شيء من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عسذر ولا حق ولا حجة .

قلت قوله عز وجل: و هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ، قال اما موت في طاعة الله أو أدرك ظهور امام ونحن نتربص بهم مع ما نحن فيه من الشدة و أن يصيبهم الله بعذاب من عنده ، قال : هو المسخ و أو بأيدينا ، وهو القتل ، قال الله عز وجل لنبيه (ص) : وقل تربصوا فاتى معكم من المتربصين ، والتربص انتظار وقوع البلاء بأعدائهم .

وجل: وجل عليه السلام في قوله عز وجل: وقل ما أسألكم عليه السلام في قوله عز وجل: وقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعالمين، قال : هو أمير المؤمنين عليه السلام و ولتعلمن نبأه بعد حين، قال : عند خروج القائم عليه السلام.

وفى قوله هز وجل : « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ، قال : المختلفوا كما اختلفت هذه الامة في الكتاب وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم · الذي يأتيهم به حتى ينكره ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم .

واما قوله عز وجل: « ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ، قال: لولا ما تقدم فيهم من الله عز وجل ما أبقى القائم عليه السلام منهم واحداً.

وفي قوله عز وجل : « والذين يصدقون بيوم الدين » قال : بخروج القائم عليه السلام .

وقوله عز وجل : « والله ربنا ما كنا مشركين » ؟ قال : يعنون بولاية على عليه السلام .

وفي قوله عز وجل : « وقل جاء الحق وزهق الباطل » قال : إذا قام القائم عليه السلام ذهبت دولة الباطل .

ابي بصير ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم \* انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » ؟ فقال : يا أبا محمد يسلط والله من المؤمن على بدنه ولا يسلط على دينه ، قد سلط الله على ايوب عليه السلام فشوه خلقه ولم يسلط على دينه وقد مسلط من المؤمنين على أبدائهم ولا يسلط على دينهم . قلت : قوله تعالى ! « إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » ؟ قال : الذين هم بالله مشركون يسلط على أبدائهم وعلى أديائهم :

الآية : « أفمن بمثني مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم » يعني والله علياً عليه السلام والأوصياء عليهم السلام، ثم تلا هذه الآية : « فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون » امير المؤمنين عليه السلام يا فضيل لم يتسم بهذا الاسم غـير علي عليه السلام إلا مفتر كذاب الى يوم البأس هذا ، أما والله يا فضيل ما عز ذكره حاج غيركم ولا يغفر الذنوب إلا لحكم ولا يتقبل إلا منكم وإنسكم لأهل هذه الآية : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وفدخلكم مدخلا كريماً » .

يا فضيل أما ترضون ان تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا ألسنتكم وتدخلوا الجنة ، ثم قرأ : « ألم تر الى الذين قبل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » انتم والله أهل هذه الآية .

عن محمد بن سلمان الأزدي ، عن ابي الجارود ، عن أبي إسحاق ، عن امير المؤمنين عليه السلام : « وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرث والنسل ( بظلمه وسوء سيرته ) والله لا يحب الفساد » .

١٣٦ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حران بن اعين ، عن ابي جعفر عليه السلام « والذين كفروا أولياؤهم الطواغيت » ١٣٧ ـ علي بن ابراهيم ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان عن ابي جرير القمي ـ وهو محمد بن عبيد الله وفي نسخة عبدالله عن ابي الحسن عليه السلام ؛ « له ما في السموات وما في الأرض ( وما بينها وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ) من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ، من حمد بن خالد ، عن حمزة بن عبيد ، عن اسماعيل بن عباد ، عن ابي عبد الله عليه السلام « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » وآخرها عن ابع العظيم » والحمد لله رب العالمين وآيتين بعدها .

ابن سيف ، عن اخيه ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سيف ، عن اخيه ، عن ابيه ، عن ابي بكر بن محمد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقرأ « وزلزلوا ( ثم زلزلوا ) حتى يقول الرسول » .

على بن البراهيم ، عن البيه ، عن على بن السباط ، عن على البن الله عن البي البن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله على الشياطين ) على ملك سلمان » .

ويقرأ أيضاً : « سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ( فمنهم من آمق ومنهم من جحد ومنهم من أقر ومنهم من بدل ) ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب » .

ابن حماد ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن عيسى ، عن عبدالرحمن ابن حماد ، عن محمد بن اسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : يمرض منا المريض فيأمره المعالجون بالحمية فقال : لكنا أهل بيت لا نحتمي إلا من المر ونتداوى بالتفاح والماء البارد ، قلت : ولم تحتمون من المر ؟ قال : لأن نبي الله حمى علياً عليه السلام منه في مرضه :

ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا تنفع الحمية لمريض بعد سبعة أيام .

ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ليس الحميسة أن تدع الشيء أصلا لا تأكله ولكن الجمية أن تأكل من الشيء وتخفف .

٤ ٤ ٤ ــ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال : أبو عبدالله عليه السلام : إن المشي للمريض نكس ، إن أبي عليه السلام كان إذا اعتل جعل في ثوب فحمل لحاجته يعني نكس ، إن أبي عليه السلام كان إذا اعتل جعل في ثوب فحمل لحاجته يعني

الوَضوء وذاك انه كان يقول : إن المشي للمريض نكس.

ان رجلا دخل على ابي عبدالله عليه السلام فقال : رأيت كأن الشمس طالعة على ان رجلا دخل على ابي عبدالله عليه السلام فقال : رأيت كأن الشمس طالعة على رأسي دون جسدي فقال : تنال أمراً جسيا ونوراً ساطعاً وديناً شاملا فلو غطتك لانغمست فيه ولكنها غطت رأسك أما قرأت ا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ... فلما أفلت ، تبرأ منها إبراهيم عليه السلام ، قال قلت : جعلت فداك إنهم يقولون : إن الشمس خليفة أو ملك ؟ فقال : ما أراك تنال الخلافة ولم يكن في آبائك وأجدادك ملك وأي خلافة وملوكية أكبر من الدين والنور ترجو به دخول الجنة ، إنهم يغلطون . قلت : صدقت جعلت فداك :

تلاميه دون عنه ، عن رجل رأى كأن الشمس طالعة على قدميه دون جسده ، قال : مال ينال من نبات الأرض من بر او تمر يطأه بقدميه وبتسع فيه وهو حلال إلا انه يكد فيه كما كد آدم عليه السلام .

على ، عن أبيه ، عن الحسن بن على ، عن أبي جعفر الصائغ عن محمد بن مسلم قال : دخلت على ابي عبدالله عليه السلام وعنده أبو حنيفة فقلت له : جعلت فداك رأيت رؤيا عبيبة فقال لي : يا ابن ، سلم هاتها فان العالم بها جالس وأوماً بيده الى أبي حنيفة ، قال : فقلت : رأيت كأنى دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته على ، فتعجبت من هذه الرؤيا فقال : أبو حنيفة أنت رجل تخاصم وتجادل لئاماً في مواريث أهلك فبعد قصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله ، فقال : ابو عبدالله عليه السلام أصبت والله يا ابا حنيفة ، قال : ثم خرج ابو حنيفة من عنده ، فقلت : جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب ، فقال : يا ابن مسلم لا يسؤك الله ، فا فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب ، فقال : يا ابن مسلم لا يسؤك الله ، فا بواطي تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم وليس التعبير كما عبره ، قال فقلت له : بواطي تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم عليه وهو مخطيء ؟ قال : نعم حلفت جعلت فداك فقولك : اصبت وتحلف عليه وهو مخطيء ؟ قال : نعم حلفت

عليه أنه أصاب الحطأ ، قال : فقلت له فما تأويلها ؟ قال : يا ابن مسلم انك تتمتع بامرأة فتعلم بها اهلك فتمزق عليك ثياباً جدداً فان القشر كسوة اللب ، قال ابن مسلم : فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إلا صبيحة الجمعة فلما كان غداة الجمعة انا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فاعبتني فأمرت غلامي فردها ثم ادخلها داري فتمتعت بها فأحست بي وبها أهلي فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا فمزقت علي ثياباً جدداً كنت ألبسها في الأعياد .

وجاء موسى الزوار العطار الى ابي عبدالله عليه السلام فقال له: يا بن رسول الله رأيت رؤيا هالتني ، رأيت صهراً لي ميتاً وقد عانقني وقد خفت ان يكون الأجل قد اقترب ، فقال يا موسى : توقع الموت صباحاً ومساء فانه ملاتينا ومعانقة الأموات للأحياء اطول لأعمارهم فما كان اسم صهرك ؟ قال : حسبن ، فقال : اما إن رؤياك تدل على بقائك وزيارتك ابا عبدالله عليه السلام فإن كل من عانق سمى الحسين يزوره إن شاء الله .

السلام رجل فقال يا بن رسول الله زأيت في منامي كأني خارج من مدينة الكوفة السلام رجل فقال يا بن رسول الله زأيت في منامي كأني خارج من مدينة الكوفة في موضع اعرفه وكان شبحاً من خشب او رجلا منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وانا (أ) شاهده فزعاً مرعوباً ، فقال له عليه السلام : انت رجل تربد اغتيال رجل في معيشته ، فاتق الله الذي خاقك ثم يميتك فقال الرجل اشهد انك قسد اوتيت علماً واستنبطته من معدنه ، اخبرك يا بن رسول الله عما (قد) فسرت لي ان رجلا من جيراني جاءني وعرض علي ضيعته فهممت ان املكها بوكس كشير لما عرفت انه ليس لها طالب غيري ، فقال ابو عبدالله عليه السلام : وصاحبك يتولانا ويبرأ من عدونا ؟ فقال أ نعم يا ابن رسول الله عليه السلام : وصاحبك يتولانا ويبرأ من عدونا ؟ فقال أ نعم يا ابن رسول الله عليه السلام : وصاحبك يتولانا ويبرأ من عدونا ؟ فقال أ نعم يا ابن رسول الله رجل جيد البصيرة ، مستحكم الدين وانا تائب الى الله عز وجل واليك مما هممت

به ونويته ، فاخبرني يا بن رسول الله لو كان ناصباً حل لي اغتباله ؟ فقال : أد الأمانة لمن ائتمنك واراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام :

الحسين بن عدد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن عبد الملك بن أعين قال : قمت من عند أبي جعفر عليه السلام فاعتمدت على يدي فبكيت ، فقال : ما لك ؟ فقلت : كنت أرجو أن أدرك هسدا الأمر وبي قوة ، فقال : أما ترضون أن عدوكم يقتل بعضهم بعضاً وأنتم آمنون في بيوتكم ، إنه لو قد كان ذلك أعطى الرجل منكم قوة اربعين رجلا وجعلت قاوبكم كزير الحديد ، لو قدف بها الجبال لقلعتها وكنتم قوام الأرض وخزانها .

• 2 2 — عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عمد بن على ، عن عبد بن على ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سفيان الجريري ، عن ابي مريم الأنصاري عن هارون بن عنبرة ، عن أبيه قال : سمعت امير المؤمنين عليه السلام مرة بعد مرة وهو يقول وشبك اصابعه بعضها فى بعض ثم قال : تفرجي تضيتي وتضيتي تفرجي ، ثم قال : هلكت المحاضير ونجى المقربون وثبت الحصى على أوتادهم ، اقسم بالله قسماً حقاً ان بعد الغم فتحاً عجبا .

( 2 ) عن ابن فضال ، عن الحمد بن محمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن ابيه ، عن ميسر ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : يا ميسر كم بينكم وبين قرقيسيا ؟ قلت : هي قريب على شاطىء الفرات فقال : اما انه ميكون بها وقعة لم يكن مثلها منذ خلق الله تبارك وتعالى السهاوات والأرض ولا يكون مثلها ما دامت السهاوات والأرض مأدبة للطير تشبع منها سباع الأرض وطيور السهاء ، يهلك فيها قيس ولا يدعى لها داعية قال : وروي غير واحد وزاد فيه وينادي مناد هاموا الى لحوم الجبارين .

١٥٢ ـ عنه ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد

ابن عبسى ، عن الحسين بن المختار ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : كل رابة ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبسه من دون الله عز وجل .

معد ، عن على بن الحسكم ، عن هشام ابن سالم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال لي ابو عبد الله عليه السلام : يا شهاب يكثر القتل في أهل بيت من قريش حتى يدعى الرجل منهم الى الحلافة فيأباها ، ثم قال : يا شهاب ولا تقل : إني عنيت بنى عي هؤلاء ، قال شهاب أشهد أنه قد عناهم .

واحد عن ابان بن عمّان ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال عن ابان بن عمّان ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام من إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر لم يمنع امير المؤمنين عليه السلام من أن يدعو الى نفسه إلا نظراً للناس وتخوفاً عليهم ان يرتدوا عن الإسلام فيعبدوا الأوثان ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله (ص) وكان الأحب اليه ان يقرهم على ما صنعوا من ان يرتدوا عن جميع الإسلام وإنما هلك الذين ركبوا ما ركبوا ، فأما من لم يصنع ذلك و دخل فيا دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين عليه السلام فإن ذلك لا يكفره ولا يخرجة من الإسلام ولذلك كم على عليه السلام أمره وبايع مكرهاً حيث لم يجد أعواناً ،

عن على عن على عن على عن المد بن محمد بن عيسى ، عن الحد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن علي بن النمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الرحيم القصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ان الناس يفزعون إذا قلنا : إن الناس ارتدوا : فقال : يا عبد الرحيم ان الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله (ص) أهل جاهلية ، إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير جعلوا يبايعون سعداً وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية ، يا سعد أنت المرجاء وشعرك المرجل و فحلك المرجم :

20 يسار، عن الحسن بن عمد الكندي ، عن غير واحد من أصحابه عن أبان بن عثان ، عن ابي جعفر الأحول ، والفضيل بن يسار، من أصحابه عن أبان بن عثان ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الناس صاروا بعد رسول الله (ص) بمنزلة من اتبع هارون عليه السلام ومن اتبع العجل وإن أبا بكر دعا فأبي علي عليه السلام إلا القرآن ، وان عمر دعا فأبي علي عليه السلام إلا القرآن وإن عثان دعا فأبي علي عليه السلام إلا القرآن وإن عثان دعا فأبي علي عليه السلام الا القرآن وانه ليس من أحد يدعو الى أن يخرج الدجال إلا سبجد من يبايعه ومن رفع رابة ضلال (ق) فصاحبها طاغوت .

## حديث ابي ذررضي التمعنه

حمد ، عن سلمة اللؤلوثي ، عن رجل ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : عمد ، عن سلمة اللؤلوثي ، عن رجل ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : ألا اخبركم كيف كان إسلام سلمان وابي ذر فقال الرجل وأخطأ : اما اسلام سلمان فقد عرفته فاخبري باسلام أبي ذر فقال : إن أبا ذر كان في بطن مر برعى غنما له فأنى ذئب عن يمين غنمه فهش بعصاه على الذئب فجاء الذئب عن شماله فهش عليه ابو ذر ثم قال له أبو ذر : ما رأبت ذئباً أخبث منك ولا شراً ، فقال له الله مني أهل مكة بعث الله عز وجل البهم نبياً فكذبوه وشتموه فوقع في اذن أبي ذر ، فقال لامرأته : هلمي مزودي وأداوتي وعصاي ، ثم خرج على رجليه بريد مكة ليعلم خبر الذئب وما أناه به ، حتى بلغ مكة فدخلها في ساعة حارة وقد تعب ونصب فأتى زمزم وقد عطش فاغترف دلواً فخرج لبن فقال في نفسه : هذا والله يدلني على ان ما خبرني الذئب وما جثت له حق ، فشرب وجاء الى جانب من جوانب المسجد فاذا حلقة من قويش فجلس البهم فشرب وجاء الى جانب من جوانب المسجد فاذا حلقة من قويش فجلس البهم

فرآهم يشتمون النبي ( ص ) كما قال الذئب ، فما زالوا في ذلك من ذكر النبي صلى الله عليه وآله والشم له حتى جاء ابو طالب من آخر النهار فلما رأوه قال بعضهم لبعض : كفوا فقد جاء عمه ، قال : فكفوا فما زال يحلشهم ويكلمهم حَى كَانَ آخر النهار ، ثم قام وقمت على أثره فالتفت الي فقال : اذكر حاجتك فقلت ؛ هذا الذي المبعوث فيكم قال : وما تصنع به ؟ قلت : اؤمن به واصدقه واعرض عليه نفسي ولا يأمرني بشيء إلا اطعته ، فقال : وتفعل ؟ فقلت : نعم ، قال : فتعال غداً في هــذا الوقت إلى حتى أدفعك اليه ، قال : فبت ثلك الليلة في المسجد حتى إذا كان الغد جلست معهم فما زالوا في ذكر النبي (ص) وشتمه حتى إذا طلع ابو طالب فلما رأوه قال بعضهم لبعض امسكوا فقد جاء عمه فامسكوا فما زال مجدثهم حتى قام فتبعته فسلمت عليه فقال ؛ اذكر حاجتك ؟ فقلت : النبي المبعوث فيكم قال : وما تصنع به ؟ فقلت : أومن به واصدقه واعرض عليه نفسي ولا يأمرني بشيء إلا اطعته ، قال : وتفعل ؟ قلت : نعم ، فقال : قم معي ، فتبعته فدفعني الى بيت فيه حزة عليه السلام فسلمت عليه وجلست فقال لي : ما حاجتك ؟ فقلت : هذا النبي المبعوث فيكم فقال : وما حاجتك اليه ؟ قلت : أومن به واصدقه واعرض عليه نفسي ولا يأمرني بشيء إلا أطعته ، فقال : تشهد أن لا إله إلا الله ، وان محمداً رسول الله ، قال: فشهدت قال فدفعني حزة الى بيت فيه جعفر عليه السلام فسلمت عليه وجلست فقال لي جعفر عليه السلام: ما حاجتك ؟ فقلت : هذا النبي المبعوث فيكم قال وما حاجتك اليه ؟ فقلت أومن به واصدقه واعرض عليه نفسي ولا يأمرني بشيء إلا اطعته ، فقال تشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وان محمداً عبده ورسوله ، قال فشهدت فدفعني الى بيت فيه على عليه السلام فسلمت وجلست ، فقال : ما حاجتك ؟ فقلت : هذا النبي المبعوث فيكم قال : وما حاجتك اللهه ؟ قلت : اؤمن به واصدقه واعرض عليه نفسي ولا يأمرني بشيء إلا اطعته

فقال تشهد ان لا إله إلا الله ، وان محمداً رسول الله ، قال : فشهدت فدفعني الى بيت فيه رسول الله (ص) : الى بيت فيه رسول الله (ص) فسلمت وجلست ، فقال لي رسول الله (ص) : ما حاجتك اليه ؟ قلت أومن به ما حاجتك اليه ؟ قلت أومن به واصدقه ولا يأمرني بشيء إلا اطعته ، فقال : تشهد ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ، فقال لي رسول الله ، فقال لي رسول الله ، فقال الله وان محمداً رسول الله ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله : يا أبا ذر انطلق الى بلادك فانك تجد ابن عم لك قد مات وليس له وارث غيرك فخذ ماله واقم عند اهلك حتى يظهر امرنا ، قال: فرجع ابو ذر فأخذ المال واقام عند اهله حتى ظهر امر رسول الله (ص) .

فقال ابو عبدالله عليه السلام هذا حديث ابي ذر وإسلامه رضي الله عنـــه واما حديث سلمان فقد سمعته فقال جعلت فداك حدثني بحديث سلمان ، فقال قد سمعته ، ولم يحدثه لسوء أدبه .

خو ابه بن عمان ، عن ابراهيم ، عن ابيه ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابان بن عمان ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ان ثمامة بن اثال اسرته خيل النبي ( ص ) وقد كان رسول الله ( ص ) قال : اللهم امكني من ثمامة فقال له رسول الله ( ص ) اني مخيرك واحدة من ثلاث اقتلك ، قال إذا تقتل عظيماً ، أو افاديك ، قال اذا تجدني غالياً ، او أمن عليك قال إذا تجدني شاكراً قال فاني قد مننت عليك قال فاني اشهد ان لا إله إلا الله وافك محمد رسول الله وقد والله علمت انك رسول الله حيث رأيتك وما كنت لأشهد بها وافا في الوثاق .

وه عنه ، عن ابيــه ، عن احمد بن محمد ، عن ابهان ، عن ابي بصير ، عن ابي جعفر عليه السلام قال لما ولد النبي (ص) جاء رجل من اهل الكتاب الى ملاً من قريش فيهم هشام بن المغيرة والوليد بن المغيرة والعاص بن هشام وابو وجزة بن ابي عمرو بن امية وعتبة بن ربيمة فقال أولد فيكم مولود الليلة؟ فقالوا لا ، قال فولد اذاً بفلسطين غلام اسمه احمد به شامة كلون الخز الادكن

ويكون هلاك اهل الكتاب والبهود على يديه قد اخطاكم والله يا معشر قريش فتفرقوا وسألوا فاخبروا انه ولد لعبدالله بن عبدالمطلب غلام فطلبوا الرجل فلقوه فقالوا انه قد ولد فينا والله غلام قال قبل ان اقول لكم او بعد ما قلت لسكم ؟ قالوا قبل ان تقول لنا ، قال فانطلقوا بنا البه حتى ننظر البه ، فانطلقوا حتى اثوا امه فقالوا : اخرجي ابنك حتى ننظر البه ، فقالت ان ابني والله لقد سقط وما سقط كما يسقط الصبيان لقد اتنى الأرض بيديه ورفع رأسه الى السهاء فنظر البها ، ثم خرج منه نور حتى نظرت الى قصور بصرى وسمعت هاتفا في الجويقول : ثم خرج منه نور حتى نظرت الى قصور بصرى وسمعت هاتفا في الجويقول : لقد ولدتيه سيد الامة فاذا وضعتيه فقولي : اعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمداً ، قال الرجل : فاخرجيه فأخرجته فنظر البه ثم قلبه ونظر الى الشامة بين كتفيه فخر مغشباً عليه فأخلوا الغلام فأدخلوه الى امه وقالوا : بارك الله لك بين كتفيه فخر مغشباً عليه فأخلوا الغلام فأدخلوه الى امه وقالوا : بارك الله لك فيه ، فلما خرجوا أفاق فقالوا له : ما لك ويلك ؟ قال : ذهبت نبوة بني اسرائيل الى يوم القيامة هذا والله من يبيرهم ففرحت قريش بذلك فلما رآهم قسد فرحوا قال (قد) : فرحتم اما والله ليسطون بكم سطوة يتحدث بها أهل المشرق والمغرب وكان ابو سفيان يقول : يسطو بمصره .

 عبدالله بن المسلم عن يونس ، وعن عبدالله بن الصلت ، عن يونس ، وعن عبدالعزيز بن المسلم بي عن رجل ، عن ابي الحسن الماضي عليه السلام في قوله تعالى : «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم ، قال : صلة الإمام في دولة الفسقة .

277 — يونس ، عن سنان بن طريف قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ينبغي للمؤمن أن يخاف الله تبارك وتعالى خوفاً كأنه مشرف على النار ويرجوه رجاءاً كأنه من أهل الجنة ، ثم قال : ان الله عز وجل عند ظن عبده إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً .

عن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ، عن اجمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن اسماعيل بن جابر قال : كنت عند ابي عبدالله عليه السلام بمكة إذ جاءه رسول من المدينة فقال له : من صحبت ؟ قال : ما صحبت أحداً ، فقال له أبوعبدالله عليه السلام : أما لو كنت تقدمت اليك لأحسنت أدبك ؟ ثم قال : واحد شيطان واثنان شيطانان وثلاث صحب وأربعة رفقاء .

\$ 7.5 — عنه ، عن احمد ، عن الحسين بن سيف ، عن اخيه على ، عن أبيه قال : حدثني محمد بن المثنى قال : حدثني رجل من بني نوفل بن عبدالمطلب قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن علي عليها السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أحب الصحابة الى الله اربعة وما زاد قوم على سبعة إلا كثر لغطهم .

عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن ابيه عمن ذكره ، عن ابي الحسن موسى عليه السلام ، عن ابيه ، عن جده عليها السلام في وصية رسول الله (ص) لعلي عليه السلام : لا تخرج في سفر وحدك فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد يا علي إن الرجل إذا سافر وحده فهو غاو والاثنان غاويان والثلاثة نفر ، قال : وروي بعضهم سفر .

٣٦٤ ـ على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن الفاسم بن محمد وعلى بن محمد القاساني ، عن سليمان بن داود ، عن حماد بن عيسى ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : في وصية لقان لابنه : يا بني سافر بسيفك وخفك وعمامتك وخبائك وسقائك وابرتك وخبوطك ومخرزك وتزود معك من الادوية ما تنتفع بها أنت ومن معك وكن لأصحابك موافقاً إلا في معصية الله عز وجل.

الله عن ابيه ، عن ابيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله (ص) : من شرف الرجل ان يطيب زاده إذا خرج في سفره .

عن ابي عبدالله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليها السلام إذا سافر عن ابي عبدالله عليه السلام ألله الحج والعمرة تزود من أطيب الزاد ، من اللوز والسكر والسويق المحمص والمحلى .

274 على بن ابراهيم ، عن ابن بي عمير ، عن الوليد بن صبيح ، عن ابي عمير ، عن الوليد بن صبيح ، عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال : دخلت عليه يوماً فألتى إلى ثياباً وقال : يا وليد ردها على مطاوبها فقمت بين يديه . فقال ابو عبدالله عليه السلام رحم الله المعلى بن خنيس ، فظننت انه شبه قياى ببن يديه بقيام المعلى بين يديه ، فظننت انه شبه قياى ببن يديه بقيام المعلى بين يديه ، ثم قال اف للدنيا اف للدنيا إنما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدوه على وليه وان بعدها داراً ليست هكذا ، فقلت جعلت فداك وأبن تلك الدار ؟ فقال ههنا وأشار بيده الى الأرض

• ٤٧٠ ــ محمد بن احمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس عمن ذكره ، عن ابي بصير قال قال ابو عبدالله عليه السلام يا ابا محمد إن لله عز وجل ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق من الشجر في اوان سقوطه وذلك قوله عز وجل « يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين

آمنوا » والله ما أراد بهذا غيركم .

اذينة ، عن زرارة قال : حدثني أبو الحطاب في أحسن ما يكون حالا قال : اذينة ، عن زرارة قال : حدثني أبو الحطاب في أحسن ما يكون حالا قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ووإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، فقال : وإذا ذكر الله وحده (بطاعة من أمر الله بطاعته من آل محمد) اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله بطاعته من آل محمد) اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله بلم يأمر الله بطاعتهم إذا هم يستبشرون » .

وجل : « فتلقى آدم من ربه كلمات ، قال : لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وجل : « فتلقى آدم من ربه كلمات ، قال : لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وجمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفرلي وأنت خير الغافرين . لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفرلي وارحمي وأنث أرحم أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفرلي وارحمي وأنث أرحم الراحمين ، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب علي انك أنت التواب الرحيم ، وفي رواية اخرى في قوله عز وجل : فتب علي انك أنت التواب الرحيم ، وفي رواية اخرى في قوله عز وجل : فاطمة صلى الله عليهم .

وعلى بن ابراهيم عن أبيه ، عن أحمد بن عيسى ، وعلى بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أبوب الخزاز ، عن ابي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ملكوت السهاوات المياوات عبدالله عليه السلام قال : لما رأى ابراهيم عليه السلام ملكوت السهاوات والأرض التفت فرأى رجلا يزني فدعا عليه فمات ثم رأى آخر فدعا عليه فمات حتى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا ، فأوحى الله عز ذكره اليه يا ابراهيم اندعوتك مجابة فلا تدع على عبادي فإني لو شئت لم أخلقهم ، إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف عبداً يعبد غيري فلن يفوتني وعبداً أصناف عبداً يعبد غيري فلن يفوتني وعبداً

عبد غيري فاخرج من صلبه من يعبدني ، ثم التفت فرأى جيفة على ساحل البحر نصفها في الماء ونصفها في البر تجيء سباع البحر فتآكل ما في الماء ، ثم ترجع فيشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً وتجيء سباع البر فتأكل منها فيشد بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً فعند ذلك تعجب ابراهيم عليه السلام مما رأى وقال ورب أرني كيف تحيي الموتى ، قال ؛ كيف تخرج ما تناسل التي أكل بعضها بعضاً ؟ وقال أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي ، يعني حتى أرى هذا كما رأيت الأشياء كلها وقال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ، فقطعهن واخلطهن كما أختلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها بعضاً ، فخلط وثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً ، فلما دعاهن أجبنه وكانت الجبال عشرة .

علية ، عن سليان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحر والبرد عطية ، عن سليان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحر والبرد مما يكونان ؟ فقال لي : يا أبا أيوب انالمريخ كوكب حار وزحل كوكب بارد فاذا بدأ المريخ في الارتفاع انحط زحل وذلك في الربيع فلا يزالان كذلك كلما ارتفع المريخ درجة انحط زحل درجة ثلاثة أشهر حتى ينتهي المريخ في الارتفاع وبنتهي زحل في الهبوط فيجلو المريخ فلذلك يشتد الحر فاذا كان في آخر الصيف وأول الخريف بدأ زحل في الارتفاع وبدأ المريخ في الهبوط فلا يزالان كذلك كلما وتفع زحل درجة انحط المريخ درجة حتى ينتهي المريخ في الهبوط وينتهي زحل وتله في الرتفع ذلك يشتد البرد وكلما ارتفع هذا هبط هذا وكلما هبط هذا ارتفع هذا فاذا كان في الصيف يوم وكلما ارتفع هذا هبط هذا وكلما هبط هذا ارتفع هذا فاذا كان في الصيف يوم بارد فالفعل في ذلك للقمر وإذا كان في الشتاء يوم حار فالفعل في ذلك للشمس المذا تقدير العزيز العليم وأنا عبد رب العالمين .

٧٥ - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد

الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون الفداح ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال :
قال رسول الله (ص) : يا علي من أحبك ثم مات فقد قضى نحبه ومن أحبك
ولم يمت فهو ينتظر وما طلعت شمس ولا غربت إلا طلعت عليه برزق وإيمان
وفي نسخة نور . .

السكوني ، عن السكوني ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) : سيأتي على امتي زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعاً في الدنيا ولا يريدون به ما عند الله ربهم ، يكون دينهم رياءاً ، لا يخالطهم خوف يعمهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم .

## حديث الفقهاء والعلماء

الله عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : كانت الفقهاء والعلماء إذا كتب بعضهم الى بعض كتبوا بثلاثة ليس معهن رابعة : من كانت همته آخرته كفاه الله همه من الدنيا ومن أصلح سريرته اصلح الله علانيته ومن اصلح فيا بينه وبين الناس .

الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن السباط ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض اصحابنا ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : كان رجل بالمدينة يدخل مسجد الرسول (ص) فقال اللهم آنس وحشي وصل وحدتي وارزقني جليساً صالحاً ، فاذا هو برجل في أقصى المسجد فسلم عليه وقال له : من أنت يا عبدالله فقال : أنا ابو ذر ، فقال الرجل : الله اكبر الله اكبر ، فقال ابو ذر : ولم تكبر يا عبدالله ؟ فقال : إني دخلت المسجد

فدعوت الله عز وجل أن يؤنس وحشتي وان يصل وحدّي وان يرزقني جليساً صالحاً ، فقال له ابو ذر : انا أحق بالتكبير منك إذا كنت ذلك الجليس فأني سمعت رسول الله (ص) يقول : أنا وأنتم على ترعة يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب قم يا عبدالله فقد نهى السلطان عن مجالستي .

السكوني السكوني الراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الي عبدالله عليه السلام قال ؛ قال امير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه ، يسمون به وهم ابعد الناس منه ، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة واليهم تعود .

• ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ حد الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الحسين بن يزيد قال : سمعت الرضا عليه السلام بخراسان وهو يقول : إذا أهل بيت ورثنا العفو من آل يعقوب وورثنا الشكر من آل داود وزعم أنه كان كلمة اخرى ونسيها محمد ، فقلت له : لعله قال : وورثنا الصبر من آل أيوب ؟ فقال : ينبغي .

قال على بن اسباط ؛ وإنما قلت ذلك لأني سمعت يعقوب بن يقطين يحدث عن بعض رجاله قال : لما قدم ابو جعفر المنصور المدينة سنة قتل محمد وابراهيم ابني عبدالله بن الحسن التفت الى عمه عيسى بن علي فقال له : يا أبا العباس ان امير المؤمنين قد رأى أن يعضد شجر المدينة وان يعور عيونها وان يجعل أعسلاها اسفلها ، فقال له : يا امير المؤمنين هذا ابن عمك جعفر بن محمد بالحضرة فابعث اليه فسله عن هذا الرأي ، قال : فبعث اليه فأعلمه عيسى فأقبل عليه فقال له : يا امير المؤمنين ان داود عليه السلام اعطى فشكر وان ايوب ابتلي فصبر وان يوسف عليه السلام عفا بعد ما قدر ، فاعف فانك من نسل اولئك ؟

١٨١ - محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن النضربن سويد ، عن زرعة بن محمد ، عن ابي بصير ، عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » فقال : كانت البهود تجد في كتبها ان مهاجر محمد ( ص ) ما بين عير واحسد فخرجوا يطلبون الموضع فمروا بجبل يسمى حداد فقالوا : حداد وأحد سواء فنفرقوا عنده فنزل بعضهم بتيماء وبعضهم بفدك وبعضهم بخيبر ، فاشتاق الذين بتيماء الى بعض إخوالهم فمر بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه وقال لهم : أمر بكم ما بين عير وأحد ، فقالوا له : إذا مررت بها فآذنا بهما ، فلما توسط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عبر وهذا احد فنزلوا عن ظهر إبله ، وقالوا : قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك فاذهب حيث شئت وكتبوا الى اخوانهم الذين بفدك وخيير : إنا قد أصبنا الموضع فهلموا الينا ، فكتبوا اليهم : إنا قد استقرت بنا الدار واتخذنا الأموال وما أقربنا منكم فاذا كان ذلك فما أسرعنا اليـكم فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلما كسثرت أموالهم بلغ تبع فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبع فيلقون اليهم بالليل آلتمر والشعير فبلغ ذلك تبع فرق لهم وآمنهم فنزلوا اليه فقال لهم : إني قد استطبت بلادكم ولا أرابي إلا مقيماً فيكم فقالوا له : إنه ليس ذاك اك ، إنها مهاجر نبي وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك ، فقال لهم : إني مخلف فيكم من اسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره فخلف حيين الأوس والخزرج فلما كـثروا يها كانوا يتناولون اموال البهود وكانت اليهود تقول لهم : أما لو قد بعث محمد ليخرجنكم من ديارنا واموالنا فلما بعث الله عز وجل محمداً ( ص ) آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود وهو قول الله عز وجل : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » .

١٨٤ - علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن

اسماق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » قال : كان قوم فيما بين محمد وعيسى صلى الله عليهما وكانوا يتوعسدون أهل الأصنام بالنبي (ص) ويقولون : ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم وليفعلن بكم ( وايفعلن ) فلما خرج رسول الله (ص) كفروا به .

الحكم ، عن ابي ايوب الخزاز ، عن عمر بن حنظلة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام بقول : ضمس علامات قبل قيام القائم : الصيحة والسفياني والحسف وقتل النفس الزكية واليماني ، فقلت : جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه ؟ قال : لا ، فلما كان من الغد تلوت هذه الآية « إن نشأ ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ه فقلت له : أهي الصيحة ؟ فقال : أما لو كانت خضعت أعناق اعداء الله عز وجل .

١٤٨٤ ــ محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابي جميلة ، عن محمد بن علي الحابي قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اختلاف بني العباس من المحتوم والنداء من المحتوم وخروج القائم من المحتوم ، قلت وكيف النداء ؟ قال : ينادي مناد من السهاء أول النهار : ألا إن علياً وشيعته هم الفائزون ، قال · وبنادي مناد (في ) آخر النهار : ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون .

عدة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عمد بن سان ، عن زيد الشحام قال : دخل قتادة بن دعامة على ابي جعفر عليه السلام فقال : هكذا يزعمون عليه السلام فقال : هكذا يزعمون فقال أبو جعفر عليه السلام : بلغني أنك تفسر القرآن ؟ فقال له قتادة : لعم

فقال له ابو جعفر عليه السلام : بعلم تفسره ام بجهل ؟ قال : لا يعلم ، فقال له ابو جعفر عليه السلام: فان كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا اسألكُ ؟ قال قتادة : سل قال : اخبرني عن قول الله عز وجل في سبأ : ﴿ وَقَدْرُنَا فَهَا السَّبِّرِ سيروا فمها ليالي وأياماً آمنين » فقال قتادة : ذلك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هـــذا البيت كان آمناً حتى يرجع الى أهله ، فقال ابو جعفر عليه السلام : نشدتك الله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه ؟ قال قتادة : اللهم نعم ، فقال ابو جعفر عليه السلام : ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة ذلك من خرج من هيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفاً محقنا يهوانا قلبه كما قال عز وجل : « واجعل افئدة •ن الناس تهوي اليهم » ولم يعن البيت فيقول : اليه ، فنحنوالله دعوة ابراهيم عليه السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته و إلا فلا ، يا قتادة فاذا كان كذلك كان آمناً من عذاب جهنم يوم القيامة ، قال قتادة : لاجرم والله لا فسرتها إلا هكذا ، فقال ابو جعفر عليه السلام : ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به .

مفضل بن صالح ، عن جابر ، عن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن جابر ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : قال الذي (ص) أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا وقف الحلائق وجمع الأولين والآخرين أتى بجهنم تقاد بألف زمام ، أخذ بكل زمام ماثن الف ملك من الغلاظ الشداد ولها هدة وتحطم وزفير وشهيق ، وإنها لنزفر الزفرة فلولا أن الله عز وجل اخرها الى الحساب لأهلكت الجميع ، ثم يخرج منها عنق يحيط بالحلائق البر منهم والفاجر ، فما خلق الله عبداً من عباده ملك ولا نبي إلا وينادي يا رب نفسي نفسي فلسي

وانت تقول: يا رب امتي امتي ، ثم يوضع عليها صراط ادق من الشعر وأحد من السيف ، عليه ثلاث قناطر: الأولى عليها الامانة والرحمة والثانية عليها الصلاة والثالثة عليها رب العالمين لا إله غيره ، فيكلفون المعر عليها فتحبسهم الرحمة والثالثة فإن نجوا منها حبستهم الصلاة فإن نجوا منها كان المنتهى الى رب العالمين جل ذكره وهو قول الله تبارك وتعالى : « وان ربك لبالمرصاد » والناس على الصراط فمتعلق تزل قدمه وتثبت قدمه والملائكة حولها ينادون يا كرم يا حليم اعف واصفح وعد بفضلك وسلم ، والناس يتها فتون فيها كالفراش فاذا نجا ناج برحمة الله تبارك وتعالى نظر اليها فقال : الحمد لله الذي نجاني منك بعد يأس بفضله ومنه إن ربنا لغفور شكور .

ابن يونس ، عن إسماعيل بن جابر ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن منصور ابن يونس ، عن إسماعيل بن جابر ، عن ابي خالد ، عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : و فاستبقوا الحيرات أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً ، قال : الحيرات الولاية وقوله تبارك وتعالى : « أبنا تكونوا يأت بكم الله جميعاً » يعني اصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر رجلا ، قال : وهم والله الامة المعدودة قال : يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف .

١٨٨ ـ عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع ، عن منذر بن جعفر ، عن هشام بن سالم قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : سيروا البردين ؟ قلت : إنا نتخوف من الهوام ، فقال : إن اصابكم شيء فهو خير اسكم مع انكم مضمونون .

السكوني ، عن السكوني ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن السكوني ، عن السكوني ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله ( ص ) عليكم بالسفر بالليل فان الأرض تطوى بالليل .

• 29 ـ عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن اسماعيل

ابن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن بشير النبال ، عن حران بن اعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : يقول الناس : تطوى لنا الأرض بالليل كيف تطوى ؟ قال : هكذا ـ ثم عطف ثوبه ـ .

على بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابي ابي عمير ، عن حماد بن عنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الأرض تطوى في آخر اللبل :

عسى ، عن ابي أبوب الحزاز قال : أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على ابي عبدالله عليه السلام فقال : كأنكم طلبتم بركة الاثنين ؟ فقلنا : نعم فقال : وأي يوم أعظم شؤماً من يوم الإثنين يوم فقدنا فيه نبينا وارتفع الوحي عنا لا تخرجوا واخرجوا يوم الثلاثاء .

وهو مقع على ذنبه يعوي ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثاً ، والظبي الساخ من عن المراب الجعفري ، عن الناعق عن يمينه ، والناشر لذنبه ، والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه يعوي ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثاً ، والظبي السائح من بمن الى شمال ، والبومة الصارخة ، والمرأة الشمطاء تلقاء فرجها (وجهها خ ل) ، والأتان العضباء يعني الجدعاء فن أوجس في نفسه منهن شيئاً فليقل : واعتصمت بك يا رب من شهر ما أجد في نفسي ، قال : فيعصم من ذلك .

\$ 9 \$ ... محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبدالله ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عمرو بن ابي المقدام قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى زين شيعتنا بالحلم وغشاهم بالعلم لعلمه بهم قبل أن يخلق آدم عليه السلام .

ه ٤٩٥ ــ ابو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعدة من أصحابنة ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن فضال ، عن شعلبة بن ميمون ،

عن عمر بن ابان ، عن الصباح بن سيابة ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : إن الرجل ليحبكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله عز وجل الجنة وإن الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله عز وجل النار وإن الرجل منكم لتملأ صيفته من غير عمل ، قلت : وكيف يكون ذلك ؟ قال : يمر بالقوم ينالون منا فإذا رأوه قال : بعضهم لبعض كفوا فإن هذا الرجل من شيعتهم ويمر بهم الرجل من شيعتها ويمر بهم الرجل من شيعتها ويمر ويقولون فيه فيكتب الله له بذلك حسنات حتى يملأ صحيفته من غير عمل .

وبين البصرة ؟ قلت : في الماء خس إذا طابت الريح وعلى الظهر ثمان ونحو وبين البصرة ؟ قلت : في الماء خس إذا طابت الريح وعلى الظهر ثمان ونحو ذلك ، فقال : ما اقرب هذا تزاوروا ويتعاهد بعضكم بعضاً فإنه لابد يوم القيامة من ان يأتي كل إنسان بشاهد يشهد له على دينه ، وقال : إن المسلم إذا رأى أخاه كان حياة لدينه إذا ذكر الله عز وجل .

على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي عن ابي عبدالله عليه السلام قال : والله لا يحبنا من العرب والعجم إلا أهل البيوتات والشرف والمعدن ولا يبغضنا من هؤلاء وهؤلاء إلا كل دنس ملصق .

ابن سعید ، عن النضر بن سوید ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، والحسین ابن سعید ، عن النضر بن سوید ، عن یحیی الحلبی ، عن هارون بن خارجة ، عن ابی بصیر ، عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز وجل : « إن الله قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا أنی یکون له الملك علینا و نحن أحق بالملك منه ، قال : لم یکن من سبط النبوة و لا من سبط المملكة « قال ان الله اصطفاه علیکم ، وقال : « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ، فجاءت به الملائكة تحمله وقال الله جل ذكره : « إن الله

مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني » فشربوا منه إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، منهم من اغترف ومنهم من لم يشرب فلما برزوا قال الذين اغترفوا : « لا طاقة لنا اليوم مجالوت وجنوده » وقال الذين لم يغترفوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .

و و و المد بن عمد ، عن الحسن بن سعيد ، عن الحسن بن سعيد ، عن فضالة ابن ابوب ، عن يحيى الحلبي ، عن عبدالله بن سليان ، عن ابي جعفر عليه السلام انه قرأ و أن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ، ؟ قال كانت تحمله في سورة البقرة .

• • • • على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن اخبره ، عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : د يأتيكم النتابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل ،وسى وآل هارون تحمله الملائكة، قال : رضراض الألواح فيها العلم والحكمة .

ابن ظريف ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن ابي الجارود ، عن ابي جعفر عليه السلام قال ( لي ) ابو جعفر عليه السلام قال ( لي ) ابو جعفر عليه السلام يا ابا الجارود ما يقولون لـكم في الحسن والحسين عليها السلام ؟ قلت : ينكرون علينا انها ابنا رسول الله (ص) .

قال : فأي شيء احتججم عليهم ؟

قلت : احتججنا عليهم بقول الله عز وجل فى عيسى ابن مريم عليها السلام و ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين . وزكريا ويحيى وعيسى ، فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح عليه السلام .

قال: فأي شيء قالوا لـكم ؟

قلت : قالوا قد يكون ولد الإبنة من الولد ولا يكون من الصلب.

قال : فأي شيء احتججتم عليهم .

قلت : احتججنا عليهم بقول الله تعالى لرسوله (ص) : « قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » .

قال : فأي شيء قالوا ؟.

قات : قالوا قد يكون في كلام العرب أبناء رجل وآخر يقول : ابناؤنا. قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : يا أبا الجارود لاعطينكها من كتاب الله جل وتعالى أنها من صلب رسول الله (ص) لا يردها إلا الكافر.

قلت : وأين ذلك جعلت فداك ؟

قال : منحيث قال الله تعالى : «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم » الآية إلى أن انتهى الى قوله تبارك وتعالى : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله (ص) نكاح حليلتيها ؟ فان قللوا : نعم كذبوا وفجروا وإن قالوا : لا فهما ابناه لصلبه .

٠٠٠ عمد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الحكم ، عن الي عبدالله عليه السلام قال : لمسالم ، عن الجيم المنهم ، عن الجيم السلام قال : لمساله المنهم الناس يوم احد عن النبي (ص) انصرف اليهم بوجهه وهو يقول : أنا محمد أنا رسول الله لم اقتل ولم أمت ، فالتفت اليه فلان وفلان فقالا : الآن يسخر بنا أيضاً وقد هزمنا وبني معه علي عليه السلام وسماك بن خرشة أبو دجانة رحمه الله فدعاه النبي (ص) فقال : يا أبا دجانة انصرف وأنت في حل من بيعتك فأما علي فأنا هو وهو أنا فتحول وجلس بين يدي النبي (ص) وبكي وقال : لا والله ورفع وأسه الى السياء وقال : لا والله لا جعلت نفسي في حل من بيعتي إني ورفع وأسه الى السياء وقال : لا والله لا جعلت نفسي في حل من بيعتي إني بايعتك فالى من انصرف يا رسول الله الى زوجة تموت أو ولد يموت أو دار تخرب ومال يفني وأجل قد اقترب ، فرق له النبي (ص) فلم يزل يقاتل حتى أغنته الملام ومال يفني وأجل قد اقترب ، فرق له النبي (ص) فلم يزل يقاتل حتى أغنته الملام

فجاء به الى النبي ( ص ) فوضعه عنده ، فقال : يا رسول الله أو فيت ببيعتي ؟ قال : نعم ، وقال له النبي ( ص ) خيراً ، وكان الناس يحملون على النبي صلى الله عليه وآله الميمنة فيكشفهم علي عليه السلام فإذا كشفهم أقبلت الميسرة الى النبي ( ص ) فلم يزل كذلك حتى تقطع سيفه بثلاث قطع ، فجاء الى النبي صلى الله عليه وآله فطرحه بين يديه وقال : هذا سيني قد تقطع فيومئذ أعطاه النبي ( ص ) ذا الفقار ولما رأى النبي ( ص ) اختلاج ساقيه من كثرة القتال رفع رأسه الى السماء وهو يبكي وقال : يا رب وعدتني أن تظهر دينك وإن شثت لم يعيك فأقبل علي عليه السلام الى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله اسمع دوياً شديداً واسمع أقدم حيزوم وما أهم أضرب أحداً إلا سقط ميتاً قبل أن أضربه ؟ فوقف الى جنب رسول الله ( ص ) فقال : يا محمد إن هذه لهي المواساة فقال : إن عليًّا مني وأنا منه فقال جبرئبل: وأنا منكما ، ثم انهزم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام : يا علي امض بسيفك حتى تعارضهم فان رأيتهم قد ركبوا القلاص وجنبوا الخيل فإنهم يريدون مكة وإن رأيتهم قد ركبوا الخيل وهم يجنبون القلاص فإنهم يريدون المدينة فأتاهم علي عليه السلام فكانوا على القلاص ، فقال أبو سفيان لعلي عليه السلام : يا علي ما تريد هو ذا نحن ذاهبون الى مكة فانصرف الى صاحبك فأتبعهم جبرئيل عليه السلام فكلما سمعوا وقع حافر فرسه جدوا في السير وكان يتلوهم فاذا ارتحلوا قالوا : هو ذا عسكر محمد قد أقبل فدخل أبو سفيان مكة فأخبرهم الحبر وجاء الرعاة والحطابون فدخلوا مكة فقالوا ؛ رأينا عسكر محمد كلما رحل ابو سفيان نزلوا يقدمهم فارس على فرس أشقر يطلب آثارهم ، فأقبل أهل مكة على أبي سفيان يوبخونه ورحل النبي صلى الله عليه وآله والراية مع علي عليه السلام وهو بين يديه فلما أن اشرف بالراية من العقبة ورآه الناس نادى علي عليه السلام أيها الناس هذا محمد لم يمت ولم يقتل ، فقال صاحب الكلام الذي قال : « الآن يسخر بنا وقد هزمنا » : هذا علي والراية بيده حتى هجم عليهم النبي (ص) ونساء الأنصار في أفنيتهم على أبواب دورهم وخرج الرجال اليه يلوذون به ويؤبون اليه والنساء نساء الأنصار قد خدشن الوجوه ونشرن الشعور وجززن النواصي وخرقن الجيوب وحرمن البطون على النبي (ص) فلما رأينه قال لهن خيراً وأمرهن أن يستترن ويدخلن منازلهن وقال : إن الله عز وجل وعدني أن يظهر دينه على الأديان كلها وأزل الله على محمد (ص) : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ـ الآية ـ » .

٣٠٥ - على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، وغــيره ، عن معاوية بن عمار ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لما خرج رسول الله (ص) في غزوة الحديبية خرج في ذي القعدة فلما انتهى الى المكان الذي احرم فيسه أحرموا ولبسوا السلاح فلما بلغه أن المشركين قد أرسلوا اليه خالد بن الوليد لير ده قال : ابغوني رجلا يأخذني على غير هذا الطريق فأتي برجل من مزينة أو من جهينة فسأله فلم يوافقه فقال : ابغوني رجلا غيره فأتى برجل آخر إما من مزينة واما من جهينة ، قال : فذكر له فأخذه معه حتى انتهى الى العقبة ، فقال : من يصعدها حط الله عنه كما حطءن بني إسرائيل ، فقال لهم : « ادخلوا الباب سجداً يضعدا حط الله عنه كما حطءن بني إسرائيل ، فقال لهم : « ادخلوا الباب سجداً وكانوا الفا وثما عائم أثة ، فلما هبطوا الى الحديبية إذا امرأة معها ابنها على القليب فسعى ابنها هارباً فاما أثبتت انه رسول الله (ص) صرخت به هؤلاء الصابثون فسعى ابنها هارباً فاما أثبتت انه رسول الله (ص) فأمرها فاستقت دلواً من ماء ليس عليك منهم بأس فأتاها رسول الله (ص) فأمرها فاستقت دلواً من ماء فأخذه رسول الله (ص) فشرب وغسل وجهه فأخذت فضلته فأعادته في البئر فلم تبرح حتى الساعة :

وخرَج رسول الله ( ص ) فارسل اليه المشركون أبان بن سعيد في الخيل

فكان بإزائه ، ثم أرسلوا الحليس فرأى البدن وهي تأكل بعضها أوبار بعض فرجع ولم يأترسول الله ( ص ) وقال لأبي سفيان : يا أبا سفيان أما والله ماعلى هذا حالفناكم على أن تردوا الهدي عن محله .

فقال : اسكت فانما أنت أعرابي ، فقال : أما والله لتخلين عن محمد وما أراد أو لأنفردن في الأحابيش .

فقال : اسكت حتى نأخذ من محمد ولتا (أي عهداً) ؟

فارسلوا اليه عروة بن مسعود وقد كان جاء الى قريش في القوم الذين أصابهم المغيرة بن شعبة كان خرج معهم من الطائف وكانوا تجاراً فقتلهم وجاء بأموالهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله فأبى رسول الله (ص) أن يقبلها وقال: هذا غدر ولا حاجة لنا فيه .

فأرسلوا الى رسول الله (ص) فقالوا : يا رسول الله هذا عروة بن مسعود قد أتاكم وهو يعظم البدن ، قال : فأقيموها ، فأقاموها .

فقال : یا محمد مجهیء من جئت ؟

قال : جئت أطوف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وانحر هذه الإبل واخلي عنكم عن لحانها .

قال : لا واللات والعزى فما رأيت مثلك رد عما جئت له إن قومك يذكرو المك الله والرحم ان تدخل عليهم بلادهم بغير إذّهم وان تقطع أرحامهم وان تجري عليهم عدوهم .

فقال رسول الله (ص) : ما أنا بفاعل حتى أدخلها .

قال : وكان عروة بن مسعود حين كلم رسول الله ( ص ) تناول لحيتسه والمغيرة قائم على رأسه فضربه بيده .

فقال: من هذا يا محمد ؟.

فقال: هذا ابن اخيك المغيرة.

فقال : يا غدر والله ما جئت إلا في غسل سلحتك.

قال : فرجع اليهم فقال لأبي سفيان واصحابه : لا والله ما رأيت مثل محمد و عما جاء له فأرسلوا اليه سهيل بن عمرو وحوبطب بن عبدالعزى فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاثيرت في وجوههم البدن فقالا : مجيء من جثت ؟ .

قال : جثت لأطوف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وانحر البدن واخلى بينكم وبين لحانها .

فقالا : إن قومك يناشدونك الله والرحم ان تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم وتقطع ارحامهم وتجري عليهم عدوهم ، قال : فأبى عليهما رسول الله (ص) إلا أن يدخلها .

وكان رسول الله (ص) أراد أن يبعث عمر ، فقال : يا رسول الله إن عشيرتي قليل وإني فيهم على ما تعلم ولكني ادلك على عثمان بن عفان ، فأرسل اليه رسول الله (ص) فقال : انطلق الى قومك من المؤمنين فبشرهم بما وعدني ربي من فتح مكة فلما انطلق عثمان لتي أبان بن سعيد فتأخر عن السرح فحمل عثمان يديه ودخل عثمان فأعلمهم وكافت المناوشة فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله صلى الله عليه وآله وجلس عثمان في عسكر المشركين وبايع رسول الله (ص) المسلمين وضرب بإحدى يديه على الاخرى لعثمان وقال المسلمون : طوبي لعثمان قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة واحل فقال رسول الله (ص) : قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة واحل فقال رسول الله (ص) : ما كان فيفهل فلما جاء عثمان قال له رسول الله (ص) لم يطف به ثم ذكر القصم ما كان فيها .

فقال لعلي عليه السلام : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهبل : ما أدري ما الرحن الرحيم إلا اني أظن هذا الذي بالبمامة ولكن

اكتب كما نكتب بسمك اللهم . اكتب كما نكتب بسمك اللهم . قال واكتب : هذا ما قضي (عليه) رسول الله سهيل بن عمرو .

فقال سهيل: فعلى ما نقاتلك يا محمد ؟!

فقال : أنا رسول الله وأنا محمد بن عبدالله .

فقال الناس: أنت رسول الله .

قال : اكتب فكتب : هذا ما قاضي عليه محمد بن عبدالله .

فقال الناس: أنت رسول الله وكان فى القضية أن من كان منا أتى البسكم رددتموه الينا ورسول الله غير مستكره عن دينه ومن جاء الينا منكم لم نرده اليكم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا حاجة لنا فيهم وعلى أن يعبد الله فيكم علانية غير سر وان كانوا ليتهادون السيور في المدينة الى مكة وما كانت قضية أعظم بركة منها لقد كاد أن يستولي على أهل مكة الإسلام .

فضرب سهيل بن عمرو على أبي جندل ابنه .

فقال : أول ما قاضينا عليه .

فقال رسول الله ( ص ) : وهل قاضيت على شيء ؟:

فقال : يا محمد ما كنت بغدار.

قال : فذهب بأي جندل ، فقال : يا رسول الله تدفعني اليه ؟.

قال : ولم اشترط لك ، قال وقال : اللهم اجعل لأبي جندل مخرجاً .

\$ • • • على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابان عن الفضل أبي العباس ، عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : وأو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو بقاتلوا قومهم ، قال : نزلت في بي مدلج لأنهم جاؤوا الى رسول الله (ص) فقالوا : إنا قد حصرت صدورنا أن نشهد أنك رسول الله فلسنا معك ولا مع قومنا عليك ، قال قلت : كيف صنع بهم رسول الله (ص) ؟ قال : واعدهم إلى أن يفرغ من العرب ثم يدعوهم فإن أجابوا وإلا قاتلهم .

٥٠٥ \_ عمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن ابن فضال، عن داود بن أبي يزيد وهو فرقد ، عن أبي يزيد الحار ، عن أبي عبدالله عليـــه السلام قال : إن الله تعالى بعث أربعــة أملاك في إهلاك قوم لوط : جبر ثيل وميكائيل وإسرافيلوكروبيل عليهم السلام فمروا بإبراهيم عليه السلام وهم معتمون فسلموا عليه فلم يعرفهم ورأى هيئة حسنة فقال : لا يحدم هؤلاء أحد إلا أنا بنفسي وكان صاحب أضياف فشوى لهم عجلا سميناً حتى أنضجه ثم قربه اليهم فلما وضعه بين أيديهم و رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ، فلما رأى ذلك جبرئبل عليه السلام حسر العامة عنوجهه وعن رأسه فعرفه ابراهيم عليه السلام فقال : أنت هو ؟ فقال : نعم ومرت امرأته سارة فبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقالت ما قال الله عز وجل ؟ فأجابوها بما في الكتاب العزيز فقال ابراهيم عليه السلام لهم : فيما ذا جئتم ؟ قالوا له : في إهلاك قوم لوط ، فقال لهم : إن كان فيها مائة من المؤمنين مهلكونهم ؟ فقال جبرئيل عليه السلام : لا ، قال : فإن كانوا خسين ؟ قال : لا ، قال : فان كانوا ثلاثين ؟ قال لا ، قال فان كانوا عشرين ؟ قال لا ، قال فان كان عشرة ؟ قال لا قال فإن كانوا خسة ؟ قال لا ، قال فان كانوا واحداً ؟ قال لا ، قال : إن فيها لوطاً قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين .

ثم مضوا وقال الحسن العسكري أبو محمد لا أعلم ذا القول إلا وهو يستبقيهم وهو قول الله عز وجل: « يجادلنا في قوم لوط » فأتوا لوطاً وهو في زراعة له قرب المدينة فسلموا عليه وهم معتمون فلها رأى هيئة حسنة عليهم عمائم بيض وثياب بيض فقال لهم: المنزل فقالوا: نعم فتقدمهم ومشوا خلفه فنسدم على عرضه عليهم المنزل وقال: أي شيء صنعت آتي بهم قومي وأنا أعر فهم فالتفت اليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق ألله وقد قال جبر ئيل عليه السلام: لا نعجل عليهم حتى يشهد ثلاث شهادات ، فقال جبرئيل عليه السلام: هذه واحدة ،

ثم مشى ساعة ثم التفت اليهم فقال ؛ إنكم تأتون شرار خلق الله ، فقال جبرئيل عليه السلام : هذه اثنتان ، ثم مضى فلما بلغ باب المدينة النفت اليهم فقال : ودخلوا معه فلما رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح وصعقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا يهرعون الى الباب فنزلث اليهم فقالت عنده قوم ما رأيت قط أحسن منهم هيئة ، فجاؤوا الى الباب ليدخلوها فلما رآهم لوط قام اليهم فقال : يا قوم اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فقال : هؤلاء بناتي هناطهر لسكم فدعاهم الى الحلال فقالوا : لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ، فقال : لو أن لي بكم قوة أو آوي الى ركن شديد فقال جبرئيل عليه السلام : لو يعلم أي قوة له • فكاثروه حتى دخلوا البيت قال : فصاح به جبرئيل يا لوط دعهم يدخلون فلما دخلوا أهوى جبر ثيل باصبعه نحوهم فذهبت اعينهم وهو قوله : « فطمسنا اعينهم » ثم نادى جبر ثيل فقال ; « إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر بأهلك بقطع من الليل » وقال له جبرثيل : إنا بعثنا في إهلاكهم فقال : يا جبرثيل عجل فقال : ١١٥ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، قال فأمره فتحمل ومن معه إلا امرأته، قال : ثم اقتلعها جبرئيل بجناحيه من سبع ارضين ثم رفعها حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجيل.

ابي الصباح بن عبدالحميد ، عن عمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابي الصباح بن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام قال: والله اللذي صنعه الحسن بن علي عليها السلام كان خيراً لهـذه الامة مما طلعت عليه الشمس والله لقد نزلت هذه الآية « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، إنما هي طاعة الامام وطلبوا القتال فلما كتب عليهم القتال

مع الحسين عليه السلام قالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أرادوا تأخير ذلك الى القائم عليه السلام.

٧٠٥ \_ عمد بن يحيى ، عن سلمة بن الحطاب ، وعدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عطية الزيات ، عن معلى بن خنيس قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن النجوم أحق هي ؟ فقال : نعم إن الله عز وجل بعث المشتري الى الأرض في صورة رجل فأخــــ فقال : نعم أن الله عز وجل بعث المشتري الى الأرض في صورة رجل فأخـــ له رجلا من العجم فعلمه النجوم حتى ظن أنه قد بلغ ثم قال له : انظر أين المشتري، فقال : فنحاه وأخذ بيد رجل من الهند فعلمه حتى ظن انه قد بلغ وقال : انظر الى المشتري أين هو ، فقال : إن حسابي ليدل على انك انت المشتري ، قال : وشهق شهقة فحات وورث علمه أهله فالعلم هناك .

٨٠٥ ــ علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أخبره ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سئل عن النجوم قال : ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند .

••• حميد بن زياد ، عن أبي العباس عبيدالله بن احمد الدهةان ، عن على بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد بياع السابري ، عن ابان ، عن صباح بن سيابة عن المعلى بن خنيس قال : ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم وسدر وكتب غير واحد الى ابي عبدالله عليه السلام حين ظهرت المسودة قبل أن يظهر ولد العباس بأنا قد قدرنا أن يؤول هذا الأمر اليك فما ترى ؟ قال : فضرب بالكتب الأرض ثم قال : اف اف ما انا لحؤلاء بإمام أما بعلمون انه إنما يقتل السفياني .

• \ • \_ ابان ، عن ابي بصير قال : سألت ابا عبدالله عليه السلامعن قول الله عز وجل « في بيوت اذن الله ان ترفع » قال : هي بيوت النبي ( ص ) .

ابان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن ابي عبدالله عليه السلام على الله عليه السلام على بطنه يوم الجمل بعقال ابرق نزل به جبرئيل عليه السلام من السياء وكان رسول الله (ص) يشد به على بطنه إذا لبس الدرع .

قال : ان عَمَّان قال للمقداد : اما والله لتنتهبن أو لأردنك الى ربك الأول ، قال : فلم حضرت المقداد الوفاة قال لعمار : ابلغ عمَّان عني اني قد رددت الى وبي الأول .

\$ \ 0 — ابان ، عن فضيل وعبيد ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لما حضر محمد بن اسامة الموت دخلت عليه بنو هاشم فقال لهم : قد عرفتم قرابي ومنزلتي منكم وعلي دين فاحب ان تضمنوه عني ، فقال علي بن الحسين عليها السلام : اما والله ثلث دينك علي ، ثم سكت وسكتوا ، فقال علي بن الحسين عليها السلام علي دينك كله ، ثم قال : علي بن الحسين عليها السلام : اما انه عليها السلام الحراهية ان يقولوا : سبقنا .

• • • • ابان ، عن ابي بصير عن ابي عبدالله عابه السلام قال : كانت ناقة رسول الله (ص) القصواء إذا نزل عنها على عليها زمامها قال : فتخرج فتاتي المسلمين قال : فيناولها الرجل الشيء ويناولها هذا الشيء فلا تلبث ان تشبع ، قال : فأدخلت رأسها في خباء سمرة بن جندب فتناول عنزة فضرب بها على رأسها فشجها فخرجت الى النبي (ص) فشكته .

ابان ، عن رجل ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : ان مريم عليها السلام حملت بعيسى عليه السلام تسع ساعات كل ساعة شهراً .

ابان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام إن المغيرية يزعمون ان هذا اليوم لهـذه الليلة المستقبلة ؟ فقال : كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية إن اهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا : قــد دخل الشهر الحرام .

٩ - أحمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، قال سمعت: أبا عبدالله عليه السلام يقول: عاديتم فينا الآباء والابناء والأزواج وثوابكم على الله عز وجل أما إن احوج ما تكونون إذا بلغت الأنفس الى هذه \_ واوماً بيده الى حلقه \_ .

• ٢٥ - عنه ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن داود ابن سليمان الحمار عن سعيد بن يسار قال : استأذنا على ابي عبدالله عليه السلام أنا والحارث بن المغيرة النصري ومنصور الصيقل فواعدنا دار طاهر مولاه فصلينا العصر ثم رحنا اليه فوجدناه متكناً على سرير قريب من الأرض فجلسنا حوله ، ثم استوى جالساً ، ثم أرسل رجايه حتى وضع قدميه على الأرض ثم قال : الحمدلله

الذي ذهب الناس يميناً وشمالا فرقة مرجئة وفرقة خوارج وفرقة قدرية وسميتم أنتم الترابية ثم قال بيمين منه: اما والله ما هو إلا الله وحده لا شريك له ورسوله وآل رسوله (ص) وشيعتهم كرم الله وجوههم وما كان سوى ذلك فلا ، كان على والله أولى الناس بالناس بعد رسول الله (ص) \_ يقولها ثلاثاً \_ .

والحد والاثنين والثلاثة وهم بذكرون فضل آل محمد عليهم السلام فيقولون: على المستورد النخعي ، عمن رواه على أبي عبدالله عليه السلام قال : إن من الملائكة الذين في سماء الدنيا ليطلعون على الواحد والاثنين والثلاثة وهم بذكرون فضل آل محمد عليهم السلام فيقولون: أما ترون هؤلاء في قلتهم وكثرة عددهم يصفون فضل آل محمد عليهم السلام فتقول الطائفة الأخرى من الملائكة : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم .

عن عمر بن الحكم ، عن عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارفقوا عهم فإن الناس لا يحتملون ما تحملون .

ونس بن عبد الرحمن عن عبدالله بن الحمد القمي ، عن عمه عبدالله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان ، عن حسين الجال ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : « ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن وكان والأنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » قال : هما ثم قال : وكان فلان شيطاناً .

و ح ح يونس ، عن سورة بن كليب عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : • ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الاسفلين ، قال : يا سورة هما والله هما ـ ثلاثاً ـ والله يا سورة إذا لخزان علم الله في الأرض .

٥٢٥ \_ عمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسبن

ابن سعيد ، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في قول الله تبارك وتعالى : وإذ يبيتون ما لا يرضى من القول » قال : يعني فلاناً وفلاناً وابا عبيدة بن الجراح .

منصور بن بونس من ابراهيم ، عن أبيه ومحمد بن اسماعيل ، وغيره ، عن منصور بن بونس من ابن الخينة ، عن عبدالله بن النجاشي قال ؛ سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل : « اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغاً » يعني والله فلاناً وفلاناً ، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفر وا الله واستغفر وا الله واستغفر وا الله واستغفر وا الله تواباً رحبماً » يعني والله الذي (ص) وعلياً عليه السلام مما صنعوا أي لو جاؤوك بها يا علي فاستغفروا الله مما صنعوا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيا « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيا « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم » فقال أبو عبدالله عليه السلام : هو والله علي بعينه ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ( على لسانك يا رسول الله يعني به من ولاية علي ) ويسلموا تسليماً لعلى .

همر بن عيسى ، عن معمر بن عمر بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : ربما رأيت الرؤيا فاعبرها والرؤيا على ما تعبر .

م حمد عن الحسن بن الحسن بن عمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : الرؤيا على ما تعبر ، فقلت له إن بعض أصحابنا روى أن رؤيا الملك كانت اضغاث أحلام ، فقال أبو الحسن عليه السلام : إن امرأة رأت على عهد رسول الله (ص) ان جدع بيتها قـــد انكسر فأنت رسول الله (ص) فقصت عليه الرؤيا فقال لها النبي (ص) : يقدم زوجك وبأتي وهو صالح ، وقد كان زوجها غائباً فقدم كما قال النبي (ص)

ثم غاب عنها زوجها غيبة اخرى فرأت فى المنام كأن جذع بيتها قد انكسر فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقصت عليه الرؤبا فقال لها : يقدم زوجك وبأني صالحاً فقد م على ما قال ، ثم غاب زوجها ثالثة فرأت في منامها أن جذع بيتها قد انكسر فلقيت رجلا أعسر فقصت عليه الرؤيا فقال لها الرجل السوء : يموت زوجك ، قال : فبلغ ( ذلك ) النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ألا كان عبر لها خبراً .

و حي بن ابراهيم ، عن أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن ابراهيم ، عن أبيه (جميعاً) عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب : عن جابر بن يزيد ، عن ابي جعفر عليه السلام أن رسول الله كان يقول : إن رؤيا المؤمن ترف بين السماء والأرض على رأس صاحبها حتى يعبرها لنفسه أو يعبرها له مثله فإذا عبرت لزمت الأرض فلا تقصوا رؤيا كم إلا على من يعقل :

• ٣٠ س محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه النسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الرؤيا لا تقص إلا على مؤمن خلا من الحسد والبغي .

المس الميشمي ، عن ابان بن عثمان ، عن رجل ، عن ابي عبدالله عليه السلام الحسن الميشمي ، عن ابان بن عثمان ، عن رجل ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : كان على عهد رسول الله (ص) رجل يقال له : ذو الغرة وكان من أقبح الناس وإنما سمي ذو الغرة من قبحه فأنى النبي (ص) فقال : يا رسول الله إخبر في ما فرض الله عز وجل علي فقال له رسول الله (ص) : فرض عليك سبعة عشر ركعة في اليوم والليلة وصوم شهر رمضان إذا أدركته والحج إذا استطعت اليه سبيلا والزكاة وفسرها له ، فقال : والذي بعثك بالحق نبياً ما أزيد ربي على ما فرض علي شيئاً ، فقال له النبي (ص) : ولم ياذا النمرة؟ فقال : كما خلقني قبيحاً قال: فهبط جبر ثيل عليه السلام على النبي (ص) فقال يا رسول الله : إن ربك يأمرك فهبط جبر ثيل عليه السلام على النبي (ص) فقال يا رسول الله : إن ربك يأمرك

أن تبلغ ذا النمرة عنه السلام وتقول له : يقول لك ربك تبارك وتعالى : أما ترضى أن أحشرك على جال جبرئيل عليه السلام يوم القيامة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : يا ذا النمرة هذا جبرئيل يأمرني أن ابلغك السلام ويقول لك ربك : أما ترضى أن أحشرك على جال جبرئيل ؟ فقال : ذو النمرة فإني رضيت يا رب فوعزتك لازيدنك حتى ترضى .

# حديث الذي احياه عيسى عليه السلام

٣٣٥ - محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن محيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابي جميلة ، عن ابان بن تغلب وغيره ، عن ابي عبدالله عليه السلام أنه سئل هل كان عيسى بن مريم أحيا أحــداً بعد موته حتى كان له أكل ورزق ومدة وولد ؟ فقال : نعم إنه كان له صديق مواخ له في الله تبارك وتعالى وكان عيسى عليه السلام عمر به وينزل عليه وإن عيسى غاب عنه حيناً ثم مر به ليسلم عليه فخرجت اليه امه فسألها عنه ، فقال : مات يا رسول الله ، فقال : أفتحبين أن تره ؟ قالت : نعم ، فقال لها : فاذا كان غداً ( ف ) آتيك حتى احييه لك بإذن الله تبارك وتعالى فلما كان من الغد أناها فقال لها : انطلقي معي الى قبره ، فانطلقا حتى اتيا قبره فوقف عليه عيسى عليه السلام ثم دعا الله عز وجل فانفرج القبر وخرج ابنها حياً فلما رأته امه ورآها بكيا فرحمها عيسى عليه السلام فقال له عيسى : أتحب أن تبتى مع امك في الدنيا : فقال نه عيسى عليه السلام : بأكل ورزق ومدة أم بغير أكل ولا رزق ولا مدة ؟ فقال له عيسى عليه السلام : بأكل ورزق ومدة وتعمر عشرين سنة وتزوج ويولد لك قال : نعم إذاً ، قال : فدفعه الى امه فعاش عشرين سنة وتزوج ويولد لك قال : نعم إذاً ، قال : فدفعه الى امه فعاش عشرين سنة وتزوج ويولد لك قال : نعم إذاً ، قال :

٣٣٥ ــ ابن محبوب ، عن ابي ولاد ، وغـــيره من أصحابنا ، عن

أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم » فقال من عبد فيه غير الله عز وجل أو تولى فيه غير أولياء الله فهو ملحد بظلم وعلى الله تبارك وتعالى أن يذيقه من عذاب أليم :

كو ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن الله بن المستنير ، عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : « الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، قال : نزلت في رسول الله (ص) وعلي وحمزة وجعفر وجرت في الحسين عليهم السلام اجمعين :

مره به الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : ويوم يجمع الله الرسل فيقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا ، قال فقال : إن لهذا تأويلا يقول : ماذا اجبتم في أوصيائكم الذين خلفتموهم على الممكم ؟ قال : فيقولون : لا علم لنا بما فعلوا من بعدنا .

## حديث اسلام على عليه السلام

المسيب قال : سألت على بن الحسين عليها السلام إبن كم كان على بن أبي طالب عليه السلام يوم أسلم ؟ فقال : أو كان كافراً قط ، إنما كان لعلي عليه السلام عيث بعث الله عز وجل رسوله (ص) عشر سنين ولم يكن يومثذ كافراً وانه المن بالله تبارك وتعالى وبرسوله (ص) وسبق الناس كلهم الى الإيمان بالله وبرسوله (ص) وسبق الناس كلهم الى الإيمان بالله وبرسوله (ص) وكانت أول صلاة صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر ركعتين وكذلك فرضها الله تبارك وتعالى على من أسلم عكمة ركعتين وكان رسول الله (ص) يصليها على عن أسلم عكمة ركعتين ويصليها على

عليه السلام معه بمكة ركعتين مدة عشر سنين حتى هاجر رسول الله (ص) الى المدينة وخلف علياً عليه السلام في امور لم يكن يقوم بها أحد غيره وكان خروج رسول الله ( ص ) من مكة في أول يوم من ربيع الأول وذلك يوم الحميس من سنة ثلاث عشرة من المبعث وقدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول مع زوال الشمس فنزل بقبا فصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ثم لم يزل مقيماً ينتظر علياً عليه السلام يصلي الخمس صلوات ركعتين ركعتين وكان فازلا على عمرو بن عوف فأقام عندهم بضعة عشر يوماً يقولون : أنقيم عندنا فنتخذلك منزلا ومسجداً فيقول ؛ لا إني انتظر على بن أبي طالب وقـــد أمرته أن يلحقني ولست مستوطناً منزلا حتى يقدم على وما أسرعه ان شاء الله ، فقدم على عليه السلام والنبي ( ص ) في بيت عمرو بن عوف فنزل معه ثم ان رسول الله ( ص ) لما قدم عليه علي عليه السلام تحول من قبا الى بني سالم بن عوف وعلي عليه السلام معه يوم الجمعة مع طلوع الشمس فخط لهم مسجداً ونصب قبلته فصلي بهم فيه الجمعة ركعتين وخطب خطبتين ، ثم راح من يومه الى المدينة على ناقته التي كان قدم عليها وعلي عليه السلام لا يفارقه ، يمشي بمشيه وليس بمر رسول الله ( ص ) ببطن من بطون الأنصار إلا قاموا اليه يسألونه أن ينزل عليهم فيقول لهم : خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة ، فانطلقت به ورسولالله ( ص ) واضع لها زمامها حتى انتهت الى الموضع الذي ترى ـ وأشار بيده الى باب مسجد رسول الله (ص) الذي يصلى عنده بالجنائز \_ فوقفت عنده وبركت ووضعت جرانها على الأرض فنزل رسول الله ( ص ) واقبل أبو ابوب مبادراً حتى احتمل رحله فأدخله منزله ونزل رسول الله ( ص ) وعلى عليه السلام معه حتى بني له مسجده ( و ) بنيت له مساكنه ومنزل على عليه السلام فتحولا الى منازلها .

فقال سعيد بن المسيب لعلي بن الحسين عليها السلام: جعلت فداك كان ابو بكر مع رسول الله (ص) حين أقبل الى المدينة فأين فارقه ؟ فقال: ان

أبا بكر لما قدم رسول الله (ص) الى قبا فنزل بهم ينتظر قدوم على عليه السلام فقال له ابو بكر: انهض بنا الى المدينة فان القوم قد فرحوا بقدومك وهم يستريثون إقبالك اليهم فانطلق بنا ولا تقم ههنا تنتظر علياً الى شهر، فقال له رسول الله (ص): كلاما أسرعه ولست اريم حتى يقدم ابن عمي واخي في الله عز وجل وأحب أهل بيتي الي فقد وقاني بنفسه من المشركين، قال: فغضب عند ذلك ابو بكر واشمأز و داخله من ذلك حسد لعلي عليه السلام وكان ذلك أول عداوة بدت منه لرسول الله (ص) في علي عليه السلام وأول خلاف على رسول الله عداوة بدت منه لرسول الله (ص) بقبا عليه الله عليه وآله ، فانطلق حتى دخل المدينة وتخلف رسول الله (ص) بقبا ينتظر علياً عليه السلام ؟

قال: فقلت لعلي بن الحسين عليها السلام فتى زوج رسول الله (ص) فاطمة من علي عليه السلام فقال: بالمدينة بعد الهجره بسنة وكان لها يومئذ تسع سنين ، قال: علي بن الحسين عليها السلام: ولم يولد لرسول الله (ص) من خديجة عليها السلام على فطرة الإسلام إلا فاطمة عليها السلام وقد كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة ومات ابو طالب بعد موت خديجة بسنة فلما فقدهما رسول الله (ص) سئم المقام بمكة ودخله حزن شديد وأشفق على نفسه من كفار قريش فشكا الى جبرئيل عليه السلام ذلك ، فأوحى الله عز وجل اليه: اخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر الى المدينة فليس لك اليوم بمكة ناصر وانصب للمشركين حرباً. فعند ذلك توجه رسول الله (ص) الى المدينة ، فقلت له: فهى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم عليه اليوم ؟ فقال: بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الإسلام وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد (و) زاد رسول الله (ص) في الصلاة سبع ركعات في الظهر ركعتين وفى العصر ركعتين وفى العصر ركعتين وفى العصر ركعتين وفى العمر وكان ملائكة الليل الى السهاء وكان ملائكة

الليل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله (ص) صلاة الفجر فلذلك قال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً، يشهده المسلمون ويشهده ملائكة النهار وملائكة الليل:

مهم ، عن هشام بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما أيسر ما رضي به الناس عنكم ، كفوا السنتكم عنهم .

م وأبو على الأشعري ، عن محمد بن محمد بن محمد بن عيسى ، وأبو على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعاً ، عن على بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : كان ابو جعفر عليه السلام في المسجد الحرام فذكر بني امية ودولتهم ، فقال له بعض أصحابه : إنما نرجو أن تكون صاحبهم وان يظهر الله عز وجل هذا الأمر على يديك ، فقال : ما أنا بصاحبهم ولا يسرني أن أكون صاحبهم إن أصحابهم أولاد الزنا ، إن الله تبارك وتعالى لم يخلق منه خلق السهاوات والأرض سنين ولا أياماً أقصر من سنينهم وأيامهم إن الله عزوجل بأمر الملك الذي في يده الفلك فيطويه طياً .

مهم على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حاد بن عثمان ، عن ابي عبير ، عن حاد بن عثمان ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : ولد المرداس من تقرب منهم أكفروه ومن تباعد منهم أنقروه ومن ناواهم قتلوه ومن تحصن منهم أنزلوه ومن هرب منهم أدركوه ، حتى تنقضى دواتهم ،

• ٤٥ — علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، واحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن عمرو بن أيمن جميعاً ، عن محسن بن احمد بن معاذ ، عن ابان بن عثمان عن بشير النبال ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : بينا رسول الله (ص) جالساً إذ جاءته امرأة فرحب بها واخذ بيدها واقعدها ثم قال : إبنة نبي ضيعه قومه ، عالد بن سنان دعاهم فأبوا ان يؤمنوا وكانت ناريقال لها : نار الحدثان تأتيهم خالد بن سنان دعاهم فأبوا ان يؤمنوا وكانت ناريقال لها : نار الحدثان تأتيهم

كل سنة فنأكل بعضهم وكانت تخرج في وقت معلوم فقال لهم : إن رددتها عنكم نؤمنون ؟ قالوا : نعم قال : فجاءت فاستقبلها بثوبه فردها ثم تبعها حتى دخلت كهفها ودخل معها وجلسوا على باب الكهف وهم يرون ألا يخرج أبداً فخرج وهو يقول : هذا هذا وكل هذا من ذا ، زعمت بنو عبس أني لا اخرج وجبيني يندى ، ثم قال : تؤمنون بي ؟ قالوا : لا ، قال : فإني ميت يوم كذا وكذا فإذا أنا مت فادفنوني فانها ستجيء عانة من حمر يقدمها عبر أبتر حتى يقف على قبري فانبشوني وسلوني عما شئم ، فلما مات دفنوه وكان ذلك اليوم يقف على قبري فانبشوني وسلوني عما شئم ، فلما مات دفنوه وكان ذلك اليوم يؤمنون به بعد موته ولئن نبشتموه ليكوئن سبة عليكم فاتركوه فتركوه .

ابن عمر اليماني ، عن سليم بن قيس الهلائي قال : سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول : لما قبض رسول الله (ص) وصنع الناس ما صنعوا وخاصم ابو بكر وعمر وابو عبيدة بن الجراح الأنصار فخصموهم بحجة علي عليه السلام قالوا : يا معشر الأنصار قريش أحق بالأمر منهم لأن رسول الله (ص) من قريش والمهاجرين منهم إن الله تعالى بدأ بهم في كتابه وفضلهم وقد قال رسول الله (ص) الأثمة من قريش ، قال سلمان رضي الله عنه : فأتيت علياً عليه السلام وهو يغسل رسول الله (ص) فأخبرته بما صنع الناس وقلت : إن أبا بكر الساعة على منبر رسول الله (ص) والله ما يرضى أن يبايعوه بيد واحدة إنهم ليبايعونه بيديه جميعاً بيمينه وشماله ، فقال لي : يا سلمان هل تدري من أول من بايعه على منبر رسول الله (ص) ؟ قلت : لا أدري ، إلا إني رأيت في ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار وكان أول من بايعه بشير بن سعد وابو عبيدة بن الجراح ثم عمر منبر رسول الله (ص) ؟ قلت : لا ولكني رأيت شيخاً كبيراً متوكتاً على عصاه منبر رسول الله (ص) ؟ قلت : لا ولكني رأيت شيخاً كبيراً متوكتاً على عصاه منبر رسول الله (ص) ؟ قلت : لا ولكني رأيت شيخاً كبيراً متوكتاً على عصاه منبر رسول الله (ص) ؟ قلت : لا ولكني رأيت شيخاً كبيراً متوكتاً على عصاه

بين عينيه سجادة شديد التشمير صعد اليه أول من صعد وهو يبكي ويقول: الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا حتى رأيتك في هذا المكان ، ابسط يدك ، فبسط يده فبايعه ثم نزل فخرج من المسجد فقال علي عليه السلام: هل تدري من هو ؟ فبليس لعنه الله ، اخبرني رسول الله (ص) ان إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا أصب رسول الله (ص) إباي للناس بغدير خم بأمر الله عز وجل فأخبرهم أني أولى بهم من أنفسهم وأمرهم ان يبلغ الشاهد الغائب فأقبل الى ابليس أبالسته ومردة أصحابه فقالوا: إن هذه امة مرحومة ومعصومة ومالك ولا لنا عليهم سبيل قد أعلموا إمامهم ومفزعهم بعد نبيهم ، فانطلق إبليس لعنه الله كثيباً حزيناً واخبرني رسول الله (ص) انه لو قبض ان الناس يبايعون أبا بكر في ظلة بني ساعدة بعد ما يختصمون ، ثم يأتون المسجد فيكون أول من يبايعه على منبري إبليس لعنه الله في صورة رجل شيخ مشمر يقول كذا وكذا ، ثم يخرج فيجمع شياطينه وأبالسته في صورة رجل شيخ مشمر يقول كذا وكذا ، ثم يخرج فيجمع شياطينه وأبالسته فينخر ويكسع ويقول: كلا زعم أن ليس لي عليهم سبيل فكيف رأيم ما صنعت في شركوا أمر الله عز وجل وطاعته وما امرهم به رسول الله (ص).

اليماني ، عن مسمع بن الحجاج ، عن احمد بن سليمان ، عن عبد الله بن محمد اليماني ، عن مسمع بن الحجاج ، عن صباح الحذاء ، عن صباح المزني ، عن جابر ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : لما أخد رسول الله (ص) بيد علي عليه السلام يوم الغدير صرخ إلبليس في جنوده صرخة فلم يبق منهم احد في بر ولا من صرختك هذه ؟ فقال لهم : فعل هذا النبي فعلا إن تم لم يعص الله ابداً فقالوا يا سيدهم أنت كنت لآدم ، فلما قال المنافقون : إنه ينطق عن الهوى وقال احدهما لصاحبه : اما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنه مجنون ، يعنون رسول الله صلى الله عايه قاله صرخ إبليس صرخة بطرب ، فجمع اولياءه فقال : اما علمتم صلى الله عايه قاله صرخ إبليس صرخة بطرب ، فجمع اولياءه فقال : اما علمتم

اني كنت لآدم من قبل ؟ قالوا: نعم قال: آدم نقض العهد ولم يكفربالرب وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول. فلما قبض رسول الله (ص) وأقام الناس غير علي لبس إبليس ناج الملك ونصب منبراً وقعد في الوثبة وجمع خيله ورجله ثم قال لهم: اطربوا لا يطاع الله حتى يقوم الامام.

وتلا أبو جعفر عليه السلام: « ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » قال أبو جعفر عليه السلام: كان تأويل هذه الآية لما قبض رسول الله (ص): إنه ينطق عن المحوى فظن بهم إبليس ظناً فصدقوا ظنه.

محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن على ، عن على بن حمد بن عيسى ، عن على بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليها السلام قال : أصبح رسول الله (ص) يوماً كثيباً حزيناً ؟ فقال له على عليه السلام : ما لي أراك يا وسول الله كثيباً حزيناً ؟ فقال : وكيف لأ أكون كذلك وقد رأيت في ليلتي هذه ان بني تيم وبني عدي وبني امية يصعدون منبري هذا ، يردون الناس عن الإسلام القهقرى ، فقلت : يا رب في حياتي أو بعد موتي ؟ فقال : بعد موتى .

٤ ٤ ٥ ــ جميل ، عن زرارة ، عن احـــدهما عليها السلام قال قال رسول الله (ص) : لولا أني أكره أن يقال : إن محمداً استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناق قوم كثير .

عن عبدالله بن القاسم ، عن ابن أبي نجران ، عن ابان بن تغلب ، عن ابي عبدالله عن عبدالله عن ابن أبي نجران ، عن ابان بن تغلب ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : كان المسبح عليه السلام يقول : إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحــه لا محالة وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطراراً فكذلك

لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا ولا تمنعوها أهلها فتأثموا وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوىء إن رأى موضعاً لدوائه وإلا أمسك .

أبي الحسن الرضاعليه السلام أنا وحسين بن ثوير بن أبي فاختة فقلت له : جعلت فلاك إنا كنا في سعة من الرزق وغضارة من العيش فتغيرت الحال بعض التغيير فادع الله عز وجل أن يرد ذلك الينا ، فقال : أي شيء تريدون تكونون ملوكا؟ أيسرك أن تكون مثل طاهر وهر ثمة وانك على خلاف ما أنت عليه ؟ قلت : لا والله ما يسرني ان لي الدنيا فيها ذهباً وفضة واني على خلاف ما أنا عليه ، قال : فقال : فمن أيسر منكم فليشكر الله ، إن الله عز وجل يقول : و لأن شكرتم لأزيد نكم ، وقال سبحانه وتعالى : و اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور ، واحسنوا الظن بالله فإن أبا عبدالله عليه السلام كان يقول : من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه به ومن رضي بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل ومن رضي باليسير من المعمل ومن رضي باليسير من المسلام .

قال : ثم قال : ما فعل ابن قياما ؟ قال قلت : والله انه ليلقانا فيحسن اللقاء فقال : وأي شيء يمنعه من ذلك ، ثم تلا هذه الآية « لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم » قال : ثم قال : تدري لأي شيء تحير ابن قياما ؟ قال قلت : لا ، قال : إنه تبع أبا الحسن عليه السلام فأتاه عن يمينه وعن شماله وهو يريد مسجد النبي (ص) فالتفت اليه أبو الحسن عليه السلام فقال : ما تربد حيرك الله قال : ثم قال : أرأيت لو رجع اليهم موسى فقالوا لو نصبته لنا فاتبعناه واقتصصنا أثره ، أهم كانوا أصوب قولا أو من قال : « لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى » ؟ قال قلث : لا بل من قال : نصبته لنا فاتبعناه واقتصصنا أثره ، قال : فقال : من ههنا اتي ابن قياما

ومن قال بقوله .

على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليان - على الم ابن داود المنقري ، عن حماد ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال ؛ قال لقان لابنه : إذا سافرت مع قوم فاكثر استشارتك إياهم في أمرك وامورهم واكثر التبسم في وجوههم وكن كريماً على زادك وإذا دعوك فأجبهم وإذا استعانوا بك فأعنهم واغلبهم بثلاث ؛ بطول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو مال أو زاد وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم واجهد رأيك لهم إذا استشاروك ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتُقعد وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرك وحكمتك في مشورته فإن من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله تبارك وتعالى رأيه ونزع عنه الامانة وإذا رأيت أصحابك يمشون فامشمعهم وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم وإذا تصدقوا واعطوا قرضاً فأعط معهم واسمع لمن هو أكبر منك سناً وإذا امروك بأمر وسألوك فقل : نعم ولا تقل ؛ لا ، فإن لاعي ولؤم وإذا تحيرتم في طريقكم فانزلوا وإذا شككتم في القصد فقفوا وتؤامروا وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولأ تسترشدوه فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله أن يكون عيناً للصوص او يكون هو الشيطان الذي حيركم ، واحذروا الشخصين ايضاً إلا ان تروا ما لا أرى فان العاقل إذا ابصر بعينه شيئاً عرف الحق منه والشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، يا بني وإذا جاء وقت صلاة فلاتؤخرها لشيء وصلها واسترح منها فإنها دين وصل في جماعة واو على رأس زج ولاتنا من على دابتك فإن ذلك سريع في دبرها وليس ذلك من فعل الحكماء إلا ان تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل وإذا قربت من المنزل فأنزل عن دابتك وابدأ بعلفها قبل نفسك وإذا اردت النزول فعليك من بقاع الأرض بأحسها لونا والينها تربة واكثرها عشباً وإذا نزلت فصل ركعتين قبل ان تجلس وإذا اردت قضاء حاجة فابعد المذهب في الارض وإذا ارتحلت فصل ركمتين وودع الأرض التي حللت بها وسلم عليها وعلى اهلها فإن لكل بقعة اهلا من الملائكة وإن استطعت ان لا تأكل طعاماً حتى تبدأ فتتصدق منه فافعل وعليك بقراءة كتاب الله عز وجل ما دمت راكباً وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا وعليك بالدعاء ما دمت خالياً وإباك والسير من اول الليل وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل المآخره وإباك ررفع الصوت في مسيرك.

ابن يزيد النوفلي ، عن علي بن داود اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي ابن يزيد النوفلي ، عن علي بن داود اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي قال : وحدثني الأسيدي ومحمد بن مبشر ان عبدالله بن نافع الازرق كانيقول: لو اني علمت ان بين قطريها احــداً تبلغني اليه المطايا يخصمني ان علياً قتل اهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت اليه فقيل له : ولاولده ؟ فقال : أفي ولده عالم ؟ فقيل له : هذا اول جهلك وهم يخلون من عالم ؟! قال : فرحل اليه اليوم ؟ قبل : محمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام قال : فرحل اليه في صناديد اصحابه حتى اتى المدينة فاستأذن على ابي جعفر عليه السلام ، فقيل له هذا عبدالله بن نافع ، فقال : وما يصنع بي وهو يبرء مني ومن ابي طرفي النهار ؟ فقال له ابو بصير المكوفي : جعلت فداك إن هذا يزعم انه لو علم ان بين قطربها فقال له ابو بعضره انعلياً عليه السلام قتل اهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل اليه ، فقال له ابو جعفر عليه السلام : أثراه جاءني مناظراً ؟ قال : لعم ، قال : يا غلام اخرج فحط رحله وقل له : إذا كان الغهد فأتنا قال :

فلما اصبح عبدالله بن نافع غدا في صناديد اصحابه وبعث أبو جعفر عليه السلام الى جميع ابناء المهاجرين والأنصار فجمعهم ثم خرج الىالناس في ثوبين ممغرين واقبل على الناس كأنه فلقة قمر فقال :

الحمد لله محيث الحيث ومكيف الكيف ومؤين الابن ، الحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السهاوات وما فى الأرض ـ الى آخر الآبة ـ واشهد ان لا إله إلا الله (وحده لا شربك له) واشهد ان محمداً (ص) عبده ورسوله إجتباه وهداه الى صراط مستقم .

الحمد لله الذي اكرمنا بنبوته واختصنا بولايته ، يا معشر ابناء المهاجرين والأنصار من كانت عنده منقبة في علي بن ابي طالب عليه السلام فليقم وليتحدث قال : فقام الناس فسر دوا تلك المناقب ـ فقال عبدالله : انا اروى لهذه المناقب من هؤلاء وإنما احدث علي الكفر بعد تحكيمه الحكمين ـ حتى انهوا في المناقب الى حديث خيبر « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كراراً غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه » فقال ابو جعفر عليه السلام : ما تقول في هذا الحديث فقال هو حق لا شك فيه ولكن احدث الكفر بعد ، فقال له ابو جعفر عليسه السلام : ثكلتك امك اخبرني عن الله عز وجل احب علي بن ابي طالب يوم احبه وهو يعلم انه يقتل اهل النهروان ام لم يعلم قال ابن نافع : ابي طالب يوم احبه وهو يعلم انه يقتل اهل النهروان ام لم يعلم ؟ قال : إن قلت ابي طالب يوم احبه وهو يعلم انه يقتل اهل النهروان ام لم يعلم ؟ قال : إن قلت لا ، كفرت قال فقال : قد علم قال : فأحبه الله على ان يعمل بطاعته او على أن يعمل بمعصيته ؟ فقال : على ان يعمل بطاعته او على السلام : فقم مهخصوماً ، فقام وهو يقول : حتى يتبين له الخيط الأبيض من اللهجر ، الله أعلم حيث بجعل رسالته .

وعلى بن الحسن عمد ، وعلى بن محمد جميعاً ، عن على بن الحسن

التيمي ، عن محمد بن الخطاب الواسطي ، عن يونس بن عبد الرحمان عن احمد بن عمر الحلبي ، عن حماد الأزدي ، عن هشام الخفاف قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام: كيف بصرك بالنجوم ؟ قال : قلت : ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني ، فقال : كيف دوران الفلك عندكم ؟ قال : فأخذت قلنسوتي عن رأسي فادرتها قال فقال ١٠ إن كان الأمر على ما تقول فما بال بنات النعش والجدي والفرقدين لا يرون يدورون يوماً من الدهر في القبلة ؟ قال قلت : هذا والله شيء لا أعرفه ولا سمعت أحداً من أهل الحساب يذكره ، فقال لي : كم السكينة من الزهرة جزءاً في ضوثها ؟ قال قلت : هذا والله نجم ما سمعت به ولا سمعت أحداً من الناس يذكره ، فقال : سبحان الله فاسقطتم نجماً بأسره فعلى ما تحسبون ؟ ! ثم قال : فكم الزهرة من القمر جزءاً في ضوئه ؟ قال قلت : هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل ، قال : فكم القمر جزء آمن الشمس في ضوئها ؟ قال قلت : ما اعرف هذا ، قال : صدقت ، ثم قال : ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ، ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر فأين كانت النحوس؟ قال فقلت : لا والله ما أعلم ذلك ، قال فقال : صدقت إن أصل الحساب حق ولـكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم .

### خطبة لامير المؤمنين عليه السلام

• • • • • علي بن الحسن المودب ، عن احمد بن محمد بن خالد ، واحمد ابن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي جميعاً ، عن اسماعيل بن مهران قال : حطب حدثني عبدالله بن الحارث ، عن جابر ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس بصفين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد أمير المؤمنين عليه السلام الناس بصفين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد

الذي ( ص ) ثم قال :

أما بعد فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقاً بولاية أمركم ومنزلني التي أنزلني الله عز ذكره بها منكم ولكم على من الحق مثل الذي لي عليكم والحق أجمل الأشياء إلا جرى له ولو كان لأحد أن يجري ذلك له ولا يجري عليه لـكان ذلك لله عز وجل خالصاً دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه ضروب قضائه والحن جعل حقه على العباد أن يطيعوه وجعلت كفارتهم عليه بحسن الثواب تفضلا منه وتطولا بكرمه وتوسعاً بما هو من المزيد له أهلا ، ثم جعل من حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافى في وجوهها ويوجب بعضها بعضاً ولا يستوجب بعضها إلا ببعض ، فأعظم مما افترض الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله عز وجل لكل على كل فجعلها نظام الفتهم وعزاً لدينهم وقواماً لسنن الحق فيهم ، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقاءة الرعية ، فاذا أدت الرعية الى الوالي حقه وأدى المها الوالي كذلك عز الحق بينهم فقاءت مناهج الدين واعتدل معالم العدل وجرت على إذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطاب به العيش وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء وإذا غلبت الرعية واليهم وعلا الوالي الرعية اختلفت هنالك الكلمة وظهرت مطامع الجور وكـثر الادغال في الدبن وتركت معالم السنن فعمل بالهواء وعطلت الآثار وكمثرت علل النفوس ولا يستوحش لجسيم حد عطل ولا لعظيم باطل اثلفهنالك تذل الأبرار وتعز الاشرار وتخرب البلاد وتعظم تبعات الله عز وجل عند العباد .

 وطال في العمل اجتماده ببالغ حقيقة ما أعطى الله من الحق أهله ولـكن من واجب حقوق الله عز وجل على العباد النصيحة له بمبلغ جهدهم والنعاون على إقامة الحق فيهم ، ثم ليس امرىء وإن عظمت فى الحق منزلته وجسمت في الحق فضيلته بمستغن أن يعان على ما حمله الله عز وجل من حقه ولا لامرىء مع ذلك خسأت به الامور واقتحمته العيون بدون ما أن يعين على ذلك ويعان عليه وأهل الفضيلة في الحال وأهل النعم العظام أكثر في ذلك حاجة وكل في الحاجة الى الله عز وجل شرع سواء .

فأجابه رجل من عسكره لا يدري منهو ويقال : إنه لم ير في عسكره قبل ذلك اليوم ولا بعده .

فقال وأحسن الثناء على الله عز وجل بما أبلاهم وأعطاهم من واجب حقه عليهم والإقرار بكل ما ذكر من تصرف الحالات به وبهم .

ثم قال : أنت اميرنا ونحن رغيتك بك أخرجنا الله عز وجل من الذل وباعزازك اطلق عباده من الغل فاختر علينا فامض اختيارك واثتمر فأمض اثمارك فإنك القائل المصدق والحاكم الموفق والملك المخول ، لا نستحل في شيء من معصيتك ولا نقيس علماً بعلمك ، يعظم عندنا في ذلك خطرك ويجل عنه في أنفسنا فضلك .

#### فأجابه امير المؤمنين عليه السلام :

فقال: إن من حق من عظم جلال الله في نفسه وجل موضعه من قلبه ان يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه وإن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه اليه فانه لم تعظم نعمة الله على أحد وللازاد حق الله عليه عظماً وإن من اسخف حالات الولاة عند صالح الناس ان يظن بهم حب الفخر وبوضع امرهم على الكبر وقد كرهت ان يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء ولست مجمد الله كذلك ولو كنت احب أن يقال ذلك لتركته

انحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء ، فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراجي نفسي الى الله واليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لابد من امضائها فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا في حق قبل لي ولا التماس إعظام لنفسي لما لا يصلح لي فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بها أنقل عليه فلا تكفوا عن مقالة مجى أو مشورة بعدل ، فإني لست في نفسي بفوق أن اخطىء ولا آمن من ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني ، اخطىء ولا آمن من ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني ، فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره ، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا وأخرجنا مما كنا فيه الى ما صلحنا عايه فأبدلنا بعد الضلالة بالهـدى وأعطانا البصيرة بعد الحمى .

### فأجابه الرجل الذي أجابه من قبل:

فقال : أنت أهل ما قلت والله ، والله فوق ما قلته فبلاؤه عندنا ما لا يكفر وقد حملك الله تبارك وتعالى رعايتنا وولاك سياسة امورنا ، فأصبحت علمنا الذي نهتدي به وإمامنا الذي نقتدي به وأمرك كله رشد وقولك كله أدب ، قد قرت بك في الحياة أعيننا وامتلأت من سرور بك قلوبنا وتحيرت من صفة ما فيك من بارع الفضل عقولنا ولسنا نقول لك : أيها الإمام الصالح تزكية لك ولا تجاوز القصد في الثناء عليك ولم يكن في أنفسنا طعن على يقينك أو غش في دينك فنتخوف ان يكون أحدثت بنعمة الله تبارك وتعالى تجبراً أو دخلك كبر ولسكنا نقول لك ما قلنا تقرباً الى الله عز وجل بتوقيرك وتوسعاً بتفضيلك وشكراً بإعظام أمرك ، فانظر لنفسك ولنا وآثر أمر الله على نفسك وعلينا ، فنحن طوع فيا امرتنا ننقاد من الامور مع ذلك فيا ينفعنا .

فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام :

فقال : وأنا استشهدكم عند الله على نفسي لعلمكم فيا وليت به من اموركم وعما قليل يجمعني وإياكم الموقف بين يديه والسؤال عما كنا فيه ، ثم يشهد بعضنا على بعض فلا تشهدوا اليوم بخلاف ما أنتم شاهدون غداً فإن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية ولا يجوز عنده إلا مناصحة الصدور في جيع الامور.

فأجابه الرجل ويقال : لم ير الرجل بعد كلامه هسذا لأمير المؤمنين عليه السلام فأجابه وقد عال الذي في صدره فقال والبكاء يقطع منطقه وغصص الشجا تكسر صوته إعظاماً لخطر مرزئته ووحشة من كون فجيعته .

قحمد الله وأثنى عليه ، ثم شكا اليه هول ما اشني عليه من الخطر العظيم والذل الطويل في فساد زمانه وانقلاب حده وانقطاع ما كان من دولته ثم فصب المسألة الى الله عز وجل بالامتنان عليه والمدافعة عنه بالتفجع وحسن الثناء فقال يا رباني العباد ويا سكن البلاد أين يقع قولنا من فضلك وأين يبلغ وصفنا من فعلك وانى نبلغ حقيقة حسن ثنائك أو نحصى جميل بلائك وكيف وبك جرت نعم الله علينا وعلى يدك انصلت أسباب الخير الينا ، ألم تكن لذل الذليل ملاذاً وللعصاة الكفار إخواناً ؟ فبمن إلا بأهل بيتك وبك أخرجنا الله عز وجل من فظاعة تلك الخطرات ؟ أو بمن فرج عنا غرات الكريات ؟ وبمن ؟ إلا بكم أظهر الله معالم ديننا واستصلح ما كان فسد من دنيانا حتى استبان بعد الجور ذكرنا وقرت من رخاء العيش أعيننا لما وليتنا بالإحسان جهدك ووفيت لنا بجميع وعدك وقبت لنا على جميع عهدك فكنت شاهد من غاب منا وخلف أهل البيت لنا وكنت عز ضعفائنا و ثمال فقرائنا وعاد عظائنا ، بجمعنا في الامور عدلك ويتسع لنا في الحق ضعفائنا و ثمال فقرائنا وعاد عظائنا ، بحمينا في الامور عدلك ويتسع لنا في الحق تأنيك ، فكنت لنا انساً إذا رأيناك وسكناً إذا ذكرناك ، فأي الخيرات لم تعمل ؟ ولولا أن الأمر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحويله وأي الصالحات لم تعمل ؟ ولولا أن الأمر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحويله جهدنا وتقوى لمدافعته طاقتنا أو بجوز الفداء عنك منه بأنفسنا وبمن نفديه بالنفوس جهدنا وتقوى لمدافعته طاقتنا أو بجوز الفداء عنك منه بأنفسنا وبمن نفديه بالنفوس

من أبنائنا لقدمنا أنفسنا وأبناءنا قبلك ولاخطرناها وقل خطرها دونك ولقمنا بجهدنا في محاولة من حاولك وفي مدافعة من ناواك ولسكنه سلطان لا يحاول وعز لا يزاول ورب لا يغالب ، فإن يمن علينا بعافيتك ويترحم علينا ببقائك ويتحنن علينا بتفريج هذا من حالك الى سلامة منك لنا وبقاء منك بين أظهرنا نحدث الله عز وجل بذلك شكراً نعظمه ، وذكر نديمه ونقسم انصاف أموالنا صدقات رقيقنا عتقاء ونحدث له تواضعاً في أنفسنا ونخشع في جميع امورنا وإن يمض بك الى الجنان ويجري عليك حتم سبيله فغير مهم فيك قضاؤه ولا مدفوع عنك بلاؤه ولا مختلفة مع ذلك قلوبنا بأن اختياره لك ما عنده على ما كنت فيه ولكنا نبكي من غير إثم لعز هذا السلطان أن يعود ذليلا وللدين والدنيا أكيلا فلا نرى لك خلفاً نشكوا اليه ولا نظيراً نأمله ولا نقيمه .

# خطبة لامير المؤمنين عليه السلام

معاعيل بن مهران ، واحمد بن محمد بن احمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، وعلي اسماعيل بن مهران ، واحمد بن محمد بن احمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، وعلي ابن الحسين ، عن احمد بن محمد بن خالد جميعاً ، عن اسماعيل بن مهران ، عن المنذر بن جيفر ، عن الحكم بن ظهير ، عن عبدالله بن جرير العبدي ، عن الأصبخ بن نباتة قال : أتى امير المؤمنين عليه السلام عبدالله بن عمر وولد أبي بكر وسعد بن أبي وقاص يطلبون منه التفضيل لهم فصعد المنبر ومال الناس اليه فقال :

الحمد الله ولي الحمد ومنتهى الكرم ، لا تدركه الصفات ، ولا يحد باللغات ، ولا يعرف بالغايات واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان عمداً رسول الله (ص) نبي الهدى وموضع التقوى ورسول الرب الأعلى ، جاء بالحق من عند الحق لينذر بالقرآن المنير والبرهان المستنير فصدع بالكتاب المبين

ومضى على ما مضت عليه الرسل الأولون أما بعد :

أيها الناس فلا يقولن رجال قد كانت الدنيا غمرتهم فاتخذوا العقار وفجروا الامهار وركبوا أفره الدواب ولبسوا ألين الثياب فصار ذلك عليهم عارآ وشنارآ إن لم يغفر لهم الغفار إذا منعتهم ما كانوا فيه يخوضون وصيرتهم الى ما يستوجبون فيفقدون ذلك فيسألون ويقولون : ظلمنا ابن أبي طالب وحرمنا ومنعنا حقوقنا فالله عليهم المستعان من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وآمن بنبينا وشهد شهادتنا و دخل فى ديننا أجرينا عايه حكم القرآن وحدود الإسلام ، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى . ألا وإن للمتقين عند الله تعالى أفضل الثواب وأحسن الجزاء والمـآب لم يجعل الله تبارك وتعالى الدنيا للمتقين ثواباً وما عند الله خير للابرار ، انظروا أهل دين الله فيما أصبتم فى كتاب الله وتركتم عند رسول الله (ص) وجاهدتم به في ذات الله أبحسب أم بنسب أم بعمل أم بطاعة أم زهادة وفيا اصبحتم فيه راغبين فسارعوا الى منازلكم ـ رحمكم الله ـ التي امرتم بعارتها ، العامرة التي لانخرب ، الباقية التي لا تنفد ، التي دعاكم اليها وحظكم عليها ورغبكم فيُّها وجعل الثواب عنده عنها فاستتموا نعم الله عز ذكره بالتسليم لقضائه والشكر على نعائه ، فمن لم يرض بهذا فليس منا. ولا الينا وإن الحاكم يحكم الله ولا خشية عليه من ذلك اولئك هم المفلحون ـ وفي نسخة ولا وحشة واولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ـ .

وقال : وقد عاقبتكم بدرتي التي اعانب بها أهلي فلم تبالوا وضربتكم بسوطي الذي اقيم به حدود ربي فلم ترعوا اتريدون أن اضربكم بسيفي اما إني اعلم الذي تريدون ويقيم أودكم ولسكن لا اشتري صلاحكم بفساد نفسي بل يسلط الله عليكم قوماً فينتقم لي منكم فلا دنيا استمتحم بها ولا آخرة صرتم اليها فبعداً وسحقاً لأصحاب السعير .

٥٥٢ ـ محمد بن يحيي ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، وابو علي

الأشعري ، عن محمند بن عبد الجبار جميعاً ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : سأله حران فقال : جعلني الله اصدقاء وإخواناً ومعارف إن رجلا كان فيما مضيى من العلماء وكان له ابن لم يكن يرغب في علم ابيه ولا يسأله عن شيء وكان له جار يأتيه ويسأله وبأخذ عنه فحضر الرجل الموت فدعا ابنه فقال : يا بني إنك قد كنت تزهد فيا عندي وتقر رغبتك فيه ولم تكن تسألني عن شيء ولي جار قد كان يأتيني ويسألني وبأخذ مني ويحفظ عني فإنَّ احتجت الى شيء فأته ، وعرفه جاره فهلك الرجل وبني ابنه فرأى ملك ذلك الزمان رؤيا فسأل عن الرجل ، فقيل له : قد هلك ، فقال الملك : هل ترك ولدا فقيل له : نعم ترك ابنا ، فقال : اثنوني به ، فبعث البه ليأتي الملك ، فقال الغلام : والله ما أدري لما يدعوني الملك وما عندي علم ولئن سألني عن شيء لأفتضحن ، فذكر ما كان اوصاه ابره به فأتى الرجل الذي كان يأخذ العلم من ابيه فقال له : إن الملك قد بعث الي يسألني ولست ادري فيم بعث الي وقد كان ابي امرني ان آتيك إن احتجت الى شيء فقال الرجل : ولهكني أدري فيها بعث اليك فإن اخبرتك فما اخرج الله لك من شيء فهو بيني وبينك فقال .: نعم فاختحلفه واستوثق منسه ان يفي له فأوثق له الغلام فقال: إنه يريد أن يسألك عن رؤياً رآها أي زمان هذا ؟ فقل له : هذا زمان الذئب، فأتاه الغلام فقال له الملك : هان تدرى لم أرسلت اليك ؟ فقال .: ارسلت الي تريد أن تسألني ص رؤيا رأيتها أي زمان هذا ، فقال له الملك : صدقت فاخبرني اي زمان هذا فقال له : زمان الذئب ، فأمر له بجائزه فقبضها الغلام وانصرف الى منزله وأبي ان يفي لصاحبه وقال : لعلي لا انفد هذا المال ولا آكله حتى اهلك ولعلي لا احتاج ولا اسأل عن مثل هذا الذي سئلت عنه ، فمكث ما شاء الله ثم ان الملك رأى رؤيا فبعث اليه يدعوه فندم على ما صنع وقال : والله ماعندي علم آتيه به و١٠ ادري كيف اصنع بصاحبي وقد غدرت به ولم اف له ، ثم قال : لآنيه على كل حال ولأعتذرن اليه ولاحلفن له فلعله يخبرني فأتاه فقال له : إني قد صنعت الذي صنعت ولم اف لك بما كانبيني وبينك وتفرق ما كان في يدي وقد احتجت اليك فانشدك الله ان لا تخذلني وانا اوثق لك ان لا يخرج لي شيء إلا كان بيني وبينك وقد بعث الى الملك ولست ادري عما يسألني فقال : انه يريد ان يسألك عن رؤيا رآها أي زمان هذا فقل له : إن هذا زمان الكبش ، فأنَّى الملك فدخل عليه فقال : لما بعثت اليك ؟ فقال : إنك رأيت رؤيا وإنك تريد أن تسألني اي زمان هذا ، فقال له : صدقت فاخبرني أي زمان هذا ؟ فقال : هذا زمان الكبش فأمر له بصلة ، فقبضها وانصرف الى منزله وتدبر في رأيه في ان يفي لصاحبه أولا يني له فهم مرة ان يفعل ومرة ان لا يفعل ثم قال : لعلى ان لا احتاج اليه بعد هذه المرة ابدآ واجمع رأيه على الغدر وترك الوفاء ، فكث ما شاء الله ثم إن الملك رأى رؤيا فبعث اليه فندم على ما صنع فيما بينه وبين صاحبه وقال: بعد غدر مرتين كيف اصنع وايس عندي علم ثم اجمع رأيه على إتيان الرجل فاتاه فناشده الله تبارك وتعالى وسأله ان يعلمه واخبره أن هذه المرة يني منه واوثق له وقال : لا تدعني على هذه الحال فإني لا اعود الى الغدر وسأفي لك فاستوثق منه فقال : إنه يدعوك بسألك عن رؤيا رآها اي زمان هذا فإذا سألك فأخره انه زمان المزان قال : فأنَّى الملك فدخل عليه فقال له : لم بعثت اليك ؟ فقال : إنك رأيت رؤيا وتريد ان تسألني اي زمان هذا ، فقال : صدقت فاخبرني اي زمان هذا ؟ فقال : هذا زمان الميزان فأمر له بصلة فقبضها وانطلق بها الى الرجل فوضعها بين يديه وقال : قـــد جئتك بما خرج لي فقاسمنيه ، فقال له العالم ان الزمان الأول كان زمان الذئب وإنك كنت من الذئاب وان الزمان الثاني كان زمان الكبش يهم ولا يفعل وكذلك كنت أنت تهم ولا تفي وكان هذا زمان المزان وكنت فيه على الوفاء فاقبض مالك لا حاجة لي فيه ورده عليه . ون على بن اسباط ، عن على بن جعفر قال : حدثني معتب او غيره قال : بعث على بن الحسن التبمي ، عن على بن اسباط ، عن على بن جعفر قال : حدثني معتب او غيره قال : بعث عبدالله بن الحسن الى ابي عبدالله عليه السلام يقول لك ابو محمد : انا اشجع منك وانا اسخى منك وانا اعلم منك فقال لرسوله : اما الشجاعة فوالله ما كان لك موقف يعرف فيه جبنك من شجاعتك واما السخاء فهو الذي يأخذ الشيء من جهته فيضعه في حقه واما العلم فقد اعتق ابوك على بن ابي طالب عليه السلام الف مملوك فسم لنا خمسة منهم وانت عالم ، فعاد اليه فأعلمه ثم عاد اليه فقال له : يقول لك انت رجل صفي ، فقال له ابو عبدالله عليه السلام : قل له : اي والله صحف ابراهيم وموسى وعيسى ورثنها عن آبائي عليهم السلام .

\$ 00 \_ على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عنابراهيم ابن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : «وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ، فقال : هو رسول الله (ص).

عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : « وما تغيي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » قال : لما اسري برسول الله (ص) اتاه جبر ثيل بالبراق فركبها فأنى بيت المقدس فلتي من لتي من إخوانه من الأنبياء عليهم السلام ، ثم رجع فحدث اصحابه إني اتيت بيت المقدس ورجعت من الليلة وقد جاءني جبر ثيل بالبراق فركبها وآية ذلك اني مررت بعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان وفد الهلوا جملا لهم احمر وقد هم القوم في طابه ، فقال بعضهم لبعض المبني فلان وهو راكب مريع ولكنكم قد اتيتم الشام وعرفتموها فسلوه عن أسواقها وابوابها وتجارها ، فقالوا : يا رسول الله كيف الشام وكيف اسواقها أسواقها وابوابها وتجارها ، فقالوا : يا رسول الله كيف الشام وكيف اسواقها ـ قال : كان رسول الله (ص) إذا سئل عن الشيء لا يعرفه شق عليه حتى يرى

ذلك في وجهه ـ قال : فبينها هو كذلك إذ أتاه جبرئيل عليــ السلام فقال : يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لك ، فالتفت رسول الله (ص) فإذا هو بالشام بأبوابها واسواقها وتجارها فقال : اين السائل عن الشام ؟ فقالوا له : فلان وفلان ، فأجابهم رسول الله (ص) في كل ما سألوه عنه فلم يؤمن منهم إلا قليل وهو قول الله تبارك وتعالى : • وما تغني الآبات والنذر عن قوم لا يؤمنون » .

ثم قال ابو عبدالله عليه السلام: نعوذ بالله أن لا نؤمن بالله وبرسوله ، آمنا بالله وبرسوله ( ص ) .

والمن عبدالله ، عن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن الجسن التيمي ، عن محمد ابن عبدالله ، عن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابي حزة قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : إذا قال المؤمن لأخيه : اف خرج من ولايته وإذا قال : أنت عدوي كفر احدهما لأنه لا يقبل الله عز وجل من أحد عملا في تثريب على مؤمن نصيحة ولا يقبل من مؤمن عملا وهو يضمر في قلبه على المؤمن سوءاً ، لو كشف الغطاء عن الناس فنظروا الى وصل ما بين الله عز وجل وبين المؤمن خضعت للمؤمنين رقابهم وتسهلت لهم المورهم ولانت لهم طاعتهم ولو نظروا الى مردود الأعمال من الله عز وجل لقالوا : ما يتقبل الله عز وجل من أحد عملا .

وسمعته يقول لرجل من الشيعة : انتم الطيبون ونساؤكم الطيبات ، كل مؤهنة حوراء عيناء وكل وثمن صديق .

قال وسمعته يقول : شيعتنا اقرب الحلق من عرش الله عز وجل يوم القيامة بعدنا ، وما من شيعتنا أحد يقوم الى الصلاة إلا اكتنفته فيها عدد من خالفه من الملائكة يصلون عليه ، جاعــة حتى يفرغ من صلاته وإن الصائم منكم ليرتع في رياض الجنة تدعو له الملائكة حتى يفطر .

وسمعته يقول : أنتم أهل تحيــة الله بسلامه وأهل اثرة الله برحمته واهل

توفيق الله بعصمته وأهل دعوة الله بطاعته ، لاحساب عليكم ولاخوف ولا حزن ، أنتم للجنة والجنة لكم ، اسماؤكم عندنا الصالحون والمصلحون وانتم أهل الرضا عن الله عز وجل برضاه عنكم والملائكة إخوانكم في الحير فإذا جهدتم ادعوا وإذا غفلتم اجهدوا وانتم خير البرية ، دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة ، للجنة خلقتم وفي الجنة نعيمكم والى الجنة تصيرون .

محمد بن الوليد ، عن المحد بن احمد ، عن محمد بن احمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن ابان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن ابي جعفر عليه السلام قال رسول الله (ص) لجعفر عليه السلام حين قدم من الحبشة أي شيء اعجب ما رأيت ؟ قال : رأيت حبشية مرت وعلى رأسها مكتل فر رجل فزحمها فطرحها ووقع المحتل عن رأسها فجلست ، ثم قالت : ويل لك من ديان يوم الدين إذا جلس على المحرسي وأخذ للمظلوم من الظالم . فتعجب رسول الله(ص)

مالم ، عن أبي أبوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي أبوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن ابي عبدالله عليه السلام : أن آزر أبا ابراهيم عليه السلام كان منجماً لنمرود ولم يكن يصدر إلا عن أوره فنظر ليلة في النجوم فأصبح وهو يقول لنمرود : لقد رأيت عباً ، قال : وا هو : قال : رأيت مولوداً يولد في أرضنا يكون هلاكنا على يديه ولا يلبث إلا قليلا حتى يحمل به ، قال : فتعجب من ذلك وقال : هل حملت به النساء ؟ قال : لا ، قال : فحجب النساء عن الرجال فلم يدع اورأة إلا جعلها في المدينة لا يخلص اليها ووقع آزر بأهاه فعلقت بإبراهيم عليه السلام فظن أنه صاحبه فأرسل لا يخلص اليها ووقع آزر بأهاه فعلقت بإبراهيم عليه السلام فظن أنه صاحبه فأرسل الى نساء ون القوابل في ذلك الزمان لا يكون في الرحم شيء إلا علمن به فنظرن فألزم الله عز وجل ما في الرحم ( الى ) الظهر فقلن : وا نرى في بطنها شيئاً وكان فيا أوتي من العلم أنه سيحرق بالنار ولم يؤت علم أن الله تعالى سينجيه ، قال : فلما وضعت أم ابراهيم أراد آزر أن يذهب به الى نمرود ليقتله ، فقالت له امراته فلما وضعت أم ابراهيم أراد آزر أن يذهب به الى نمرود ليقتله ، فقالت له امراته

لا تذهب بابنك الى نمرود فيقتله دعني أذهب به الى بعض الغيران أجعله فيه حتى يأتي عليه أجله ولا تكون أنت الذي تقتل ابنك ، فقال لها : فامضي به ، قال فذهبت به الى غار ثم أرضعته ، ثم جعلت على باب الغار صخرة ثم انصر فت عنه قال ، فجعل الله عز وجل رزقه في إبهامه فجعل يمصها فيشخب لبنها وجعل يشب في اليوم كما يشب غيره في الجمعة ويشب في الجمعة كما يشب غيره في الشهر ويشب في الشهر كما يشب غيره في السنة ، فمكث ما شاء الله أن يمكث . ثم إن امه قالت لأبيه : لو اذنت ليحتى أذهب الىذلك الصبي فعلت ، قال : فافعلي فذهبت فاذا هي بابراهيم عليه السلام وإذا عيناه تزهران كأنها سراجان قال : فأخذته فضمته الى صدرها وارضعته ثم انصر فت عنه ، فسألها آزر عنه ، فقالت: قد واريته فيالتراب فمكثت تفعل فتخرج فيالحاجة وتذهب الى ابراهيم عليه السلام فتضمه اليها وترضعه ، ثم تنصرف فلما تحرك أتته كما كانت تأتيه فصنعت به كما كانت تصنع فلما أرادت الإنصراف أخذ بثوبها فقالت له : مالك ؟ فقال لها : اذهبي بي معك ، فقالت له : حتى استأمر أباك ، قال : فأتت ام ابراهيم عليه السلام آزر فأعلمته القصة ، فقال لها : آتيني به فأقعديه على الطريق فاذا مر به إخوته دخل معهم ولا يعرف ، قال : وكان إخوة ابراهيم عليه السلام يعملون الأصنام ويذهبون بها الى الأسواق ويبيعونها ، قال : فذهبت اليه فجاءت به حتى أقعدته على الطريق ومر إخوته فدخل معهم فلما رآه أبوه وقعت عليه المحبسة منه فمكث ما شاء الله قال : فبينما إخوته يعملون يوماً من الأيام الأصنام إذ أخذ إبراهيم (ع) القدوم(آلة للنحت) وأخذ خشبة فنجر منها صنماً لم يروا قط مثله : فقال آزر لامه : إني لأرجو أن نصيب خيراً ببركة ابنك هذا ، قال : فبينما هم كذلك إذ أخذ ابراهيم القدوم فكسر الصم الذي عمله ففزع أبوه من ذلك فزعاً شديداً ، فقال له : أي شيء عملت ؟ فقال له ، ابراهيم عليه السلام : وما تصنعون به ؟ فقال آزر : نعبده ، فقال له ابراهيم عليه السلام : ( أتعبـــدون ما تنحتون ﴾ ؟ فقال آزر ( لامه ) : هذا الذي يكون ذهاب ملكتا على يديه .

٥٥٩ - علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابان بن عمَّان ، عن حجر ، عن اني عبدالله عليه السلام قال : خالف ابراهيم عليه السلام قومه وعاب آلهتهم حتى أدخل على نمرود فخاصمه ، فقال : ابراهيم عليه السلام : «ربي الذي يحيي ويميت قال : أنا احيي واميت ، قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر واللهُ لا يهدي القوم الظالمين ، وقال ابو جعفر عليه السلام : عاب المتهم ، فنظر نظرة في النجوم فقال أني سقيم » قال ابو جعفر عليه السلام : والله ما كان سقيماً وما كذب ، فلما تولوا عنه مدبرين الى عيد لهم دخل ابراهيم عليه السلام الى آلهتهم يقدوم فكسرها إلا كبيراً لهم ووضع القدوم في عنقه فرجعوا الى آلهمهم فنظروا الى ما صنع مها فقالوا : لا والله ما اجترأ عليها ولا كسرها إلا الفتى الذي كان يعيبها ويبرأ منها ، فلم يجدوا له قتلة أعظم من النار ، فجمع له الحطب واستجادوه حتى إذا كان اليوم الذي يحرق فيه برز له نمرود وجنوده وقـــد بني له بناءًا لينظر اليه كيف تأخذه النار ووضع ابراهيم عليه السلام فى منجنيق ، وقالت الأرض : يا رب ليس على ظهري أحد يعبدك غيره يحرق بالنار ؟ قال الرب : إن دعاني كفيته . فذكر ابان ، عن محمد بن مروان ، عمن رواه عن ابي جعفر عليـــه السلام ان دعاء ابراهيم عليه السلام يومثذ كان « يا أحد ( يا أحد ، يا صمد ) يا صمد ، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، ثم قال : « نوكلت على الله » فقال الرب تبارك وتعالى : كفيت ، فقال للنار : « كوني برداً » قال : ها ضطربت أسنان ابراهيم عايه السلام من البرد حتى قال الله عز وجل و وسلامًا » على ابراهيم ، وانحط جبر ثيل عليه السلام وإذا هو جالس مع ابراهيم عليه السلام يحدثه في النار ، قال نمرود : من أنخذ إلها فليتخذ مثل إله إبراهيم ، قال : فقال عظيم من عظائهم : إني عزمت على النار أن لا تحرقه ، (قال) فأخذ عنق

من النار نحوه حتى أحرقه ، قال : فآمن له لوط وخرج مهاجراً الى الشام هو وسارة ولوط.

• ٦٦ \_ علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، وعدة من اصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابراهيم بن ابي زياد الـكرخي قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : إن إبراهيم عليه السلام كان مولده بكوثى ربا وكان أبوه من أهلها وكانت ام ابراهيم وام لوط سارة وورقة ـ وفي نسخة رقية ـ اختين وهما ابنتان للاحج وكان اللاحج نبيآ منذراً ولم يكن رسولا وكان ابراهيم عليه السلام في شبيبته على الفطرة التي فطر الله عز وجل الحلق عليها حتى هداه الله تبارك وتعالى الى دينه واجتباه وانه تزوج سارة ابنة لاحج وهي ابنة خالته وكانت سارة صاحبة ماشية كثيرة وأرض واسعة وحال حسنة وكانت قد ملكت إبراهيم عليه السلام جميع ما كانت تملـكه فقام فيه واصلحه وكثرت الماشية والزرع حتى لم يكن بأرض كوثى ربا رجل أحسن حالا منه وإن ابراهيم عليه السلام لما كسر أصنام نمرود أمر به نمرود فأوثق وعمل له حيراً وجمع له فيه الحطب وألهب فيه النار ، ثم قذف ابراهيم (ع) في النار لتحرقه ، ثم اعتزلوها حتى خمدت النار ، ثم أشرفوا على الحير فإذا هم بإبراهيم (ع) سليماً مطلقاً من وثاقه فاخبر نمرود خبره فأمرهم ان ينفوا ابراهيم (ع) من بلاده وان يمنعوه من الحروج بماشيته وماله ، فحاجهم ابراهيم (ع) عند ذلك فقال : إن اخذتم ماشيتي ومالي فإن حتي عليكم ان تردوا علي ما ذهب من عمري في بلادكم واختصموا الى قاضي نمرود فقضى على ابراهيم (ع) أن يسلم اليهم جميع ما أصاب في بلادهم وقضى على اصحاب نمرود أن يردوا على ابراهيم (ع) ما ذهب من عمره في بلادهم فاخبر بذلك نمرود فأمرهم ان يخلوا سبيله وسبيل ماشيته وماله وان يخرجوه وقال : إنه إن بقى في بلادكم أُفسد دينكم واضر بآلهتكم فأخرجوا ابراهيم ولوطأ معه صلى الله عليها من بلادهم الى الشام فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه ومعارة وقال لهم :

« إني ذاهب الى ربي سيهدين » يعني بيت المقدس.

فتحمل ابراهيم (ع) بماشيته وماله وعمل تابوتاً وجعل فيه سارة وشد عليها الأغلاق غيرة منه عليها ومضى حتى خرج من سلطان نمرود وصار الى سلطان رجل من القبط يقال له: عرارة فمر بعاشر له فاعترضه العاشر ايعشر ما معه فلما التابوت حتى نعشر ما فيه ، فقال له ابراهيم (ع) : قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حتى نعطي عشرة ولا نفتحه ، قال : فأنى العاشر إلا فتحه ، قال : وغضب ابراهيم (ع) على فتحه فلما بدت له سارة وكانت موصوفة بالحسن والجمال ، قال له العاشر : ما هذه المرأة منك ؟ قال ابراهيم (ع): هي حرمتي وابنــة ايراهيم (ع): الغيرة عليها أن يراها احد ، فقال له العاشر: لست أدعك تبرح حتى اعلم الملك حالها وحالك ، قال : فبعث رسولا الى الملك فأعلمه فبعث الملك رسولًا من قبله ليأتوه بالتابوت فأتوا ليذهبوا به فقال لهم ابراهيم عليه السلام اني لست افارقالتابوت حتى تفارق روحي جسدي ، فأخبروا الملك بذلك فأرسل الملك ان احملوه والتابوت معه ، فحملوا ابراهيم (ع) والتابوت وجميع ماكان معه حتى ادخل على الملك فقال له الملك : افتح التابوت ، فقال ابراهيم (ع): أيها الملك إن فيه حرمتي وابنة خالتي وأنا مفتد فتحه بجميع ما معي قال : فغضب الملك ابراهيم (ع) على فتحه ، فلما رأى ساره لم يملك حلمه سفهه أن مد يده اليها فأعرض ابراهيم (ع) بوجهه عنها وعنه غيرة منه وقال : اللهم احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي ، فلم نصل يده اليها ولم ترجع اليه ، فقال له الملك : إن إلهاك هو الذي فعل بي هذا ؟ فقال له : نعم إن إلهي غيور يكره الحرام وهو الذي حال بينك وبينما أردت من الحرام فقال له الملك : فادع إلهك يردعلي يدي فإن أجابك فلم اعرض لها ، فقال : ابراهيم (ع) : الهي رد عليه يده ليكف

عن حرمني قال : فرد الله عز وجل عليه يده فأقبل الملك نحوها ببصره ثم أعاد بيده نحوها فأعرض إبراهيم عليه السلام عنه بوجهه غيرة منه وقال : اللهم احبس يده عنها ، قال : فيبست يده ولم تصل اليها ، فقال الملك لإبراهيم عليه السلام: إن إلهك لغيور وإنك لغيور فادع إلهك يرد علي يدي فإنه إن فعل لم أعد ، فقال له إبراهيم عليه السلام: اسأله ذلك على أنك إن عدت لم تسألني أن أسأله ، فقال الملك : نعم . فقال ابراهيم عليه السلام : اللهم إن كان صادقاً فرد عليه يده، فرجعت اليه يده فلما رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأى ورأى الآية في يده عظم إبراهيم عليه السلام وهابه واكرمه واتقاه وقال له : قد أمنت من أن اعرض لها أو لشيء مما معاك فانطلق حيث شثت ولكن لي اليك حاجة ، فقال ابراهيم عليه السلام: ما هي ؟ فقال له : احب ان تأذن لي ان اخدمها قبطية عندي جميلة عاقلة تسكون لها خادماً ، قال : فأذن له ابراهيم عليه السلام فدعا بها فوهبها لسارة وهي هاجر ام اسماعيل عليه السلام ، فسار آبراهيم عليه السلام بجميع ما معه وخرج الملك معه يمشي خلف ابراهيم عليه السلام إعظاماً لإبراهيم عليه السلام وهيبة له فأوحى الله تبارك وتعالى الىابراهيم أن قف ولا تمش قدام الجبار المتسلط ويمشي هو خلفك ولكن اجعله أمامك وامش خلفه وعظمه وهبه فانه مسلط ولابد من إمرة في الأرض برة أو فاجرة فوقف ابراهيم عليه السلام وقال للملك : امض فإن إلهي أوحي إلي الساعـــة ان اعظمك واهابك وان اقدمك امامي وامشي خلفك اجلالا لك ، فقال له الملك : أوحى اليك بهذا ؟ فقال له ابراهيم عليه السلام : نعم ، فقال له الملك : أشهد أن إلهك لرفيق حليم كريم وانك ترغبني في دينك قال : وودعه الملك فسار ابراهيم (ع) حتى نزل بأعلى الشامات وخلف لوطآ عليه السلام في أدنى الشامات ، ثم إن ابراهيم عليه السلام لما ابطأ عليه الولد قال لسارة لو شئت لبعتني هاجر لعلالله ان يرزقنا منها ولداً فيكون لنا خلفاً ، فابتاع ابراهيم عليه السلام هاجر من سارة فوقع عليها فولدت اسماعيل عليه السلام .

المحمد بن عيسى ، عن البراهيم ، عن البيه ، ومحمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين ابن احمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : ألا تنهي هذين الرجلين عن هذا الرجل ؟ فقال : من هذا الرجل ومن هذين الرجلين ؟ قلت : ألا تنهى حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة عن المفضل بن عر فقال : يا يونس قد سألتها أن يكفا عنه فلم يفعلا فدعوتها وسألتها وكتبت اليها وجعلته حاجتي اليها فلم يكفا عنه فلا غفر الله لها فوالله لكثير عزة أصدق في مودته منها فها ينتحلان من مودتي حيث يقول :

ألا زعمت بالغيب ألا احبها إذا أنا لم يكرم علي كريمها أما والله لو أحباني لأحبا من احب .

النعان ، عن القاسم شرياك المفضل وكان رجل صدق قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : حلق في المسجد يشهرونا ويشهرون انفسهم اوائك ليسوا منا ولا نحن منهم ، انطلق فاواري واستر فيهتكون ستري هتك الله ستورهم ، يقولون إمام ، أما والله ما أنا بإمام إلا لمن أطاعني فاما من عصاني فلست له بامام ، لم يتعلقون باسمي ؟! ألا يكفون اسمي من افواههم فوالله لا بجمعني الله واياهم في دار .

مروح ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لما خرجت قريش إلى بدر وأخرجوا بني عبد المطلب معهم خرج طالب بن أبي طالب فنزل رجازهم وهم يرتجزون ونزل طالب بن أبي طالب يرتجز ويقول :

يا رب إما يغزون بطالب في مقنب من هذه المقانب

في مقنب المغالب المحسارب بجعله المسلوب غير السالب وجعله المغلوب غير الغالب

فقالت قريش : إن هذا ليغلبنا فردوه .

وفي رواية أخرى عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كان أسلم .

عن أحمد بن المندي ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن المفضل قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : جاءت فاطمة عليها السلام إلى سارية في المسجد وهي تقول وتخاطب النبي صلى الله عليه وآله :

قد كان بعدك أنباء وهنبشة لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولاتغب

مره — أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : بينا رسول الله (ص) في المسجد إذ خفض له كل رفيع ورفع له كل خفيض حتى نظر إلى جعفر عليه السلام يقاتل الكفار قال : فقتل فقال رسول الله (ص) : قتل جعفر وأخذه المغص في بطنه .

الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن عبيدالله بن أحمد الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد بياع السابري ، عن عجلان أبي صالح قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : قتل علي بن أبي طالب عليه السلام بيده يوم حنين أربعين .

الله عليه السلام قال عن عبدالله بن عطاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله (ص) بالبراق أصغر من البغل وأكبر من الحار ، مضطرب الاذنين ، عينيه في حافره وخطاه مد بصره وإذا انتهى إلى جبل قصرت يداه وطالت رجلاه فإذا هبط طالت يداه وقصرت رجلاه ، اهدب العرف الأيمن له جناحان من خلفه .

مر هم على بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير عن فيض ابن المختار قال : قال ابو عبدالله عليه السلام : كيف تقرأ «وعلى الثلاثة الذين خلفوا » قال : لوكان خلفوا لكانوا في حال طاعة ولكنهم «خالفوا» عثمان وصاحباه اما والله ما سمعوا صوت حافر ولا قعقعة حجر إلا قالوا : اتينا فسلط الله عليهم الخوف حتى اصبحوا .

محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن ابي حزة عن ابي بصير ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : تلوت «التائبون العابدون » فقال : لا ، اقرأ « التائبين العابدين ـ إلى آخرها ـ » فسئل عن العلة في ذلك ، فقال : اشترى من المؤمنين التائبين العابدين .

• ٧٠ ــ عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : هكذا انزل الله تبارك وتعالى « لقد جاءنا رسول من انفسنا عزيز عليه ما عنتنا حريص علينا بالمؤمنين رؤف رحم » .

« فانزل الله سكينته على رسوله وايده بجنود لم تروها » قلت : هكذا ؟ قال : هكذا نقرؤها وهكذا تنزيلها .

والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن عمار بن سويد قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : في هذه الآية : « فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لو لا انزل عليه كنز او جاء معه ملك » فقال : إن رسول الله (ص) لما نزل قديد قال لعلي عليه السلام : يا علي إني سألت ربي ان يوالي بيني وبينك ففعل ، وسألت ربي ان يوالي بيني وبينك ففعل ، وسألت ربي ان يواخي بيني وبينك ففعل ، وسألت ربي ان يواخي بيني وبينك ففعل ، فقال ، فقال ، فقال ،

رجلان من قريش: والله لصاع من تمر في شن بال احب الينا مما سأل محمد ربه فهلا سأل ربه ملكاً يعضده على عدوه او كنزاً يستغني به عن فاقته والله ما دعاه إلى حق ولا باطل إلا اجابه اليه فأنزل الله سبحانه وتعالى « فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك \_ إلى آخر الآية \_ ».

و حدالله عن عبدالله على بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن عبدالله ابن سنان قال : سئل ابو عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل : «ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين » إلا من رحم ربك » فقال : كانوا امة واحدة فبعث الله النبيين ليتخذ عليهم الحجة.

على بن حمد ، عن على بن العباس ، عن على بن حمد ، عن على بن حمد ، عن عمر و بن شمر عن جابر ، عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل : « ومن يقترف حسنة زد له فيها حسناً » قال : من تولى الأوصياء من آل محمد واتبع آثارهم فذاك يزيده ولاية من مضى من النبيين والمؤمنين الأولين حتى تصل ولايتهم إلى آدم عليه السلام وهو قول الله عزوجل : « من جاء بالحسنة فله خير منها » يقول يدخله الجنة وهو قول الله عزوجل : « قل ما سألتكم من اجر فهو لكم » يقول اجرالمودة الذي لم اسألكم غيره فهولكم تهتدون به وتنجون من عذاب يوم القيامة وقال لأعداء الله اولياء الشيطان اهل التكذيب والإنكار « قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين » يقول متكلفاً ان اسألكم ما لستم بأهله فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض : اما يكني محمداً ان يكون قهرنا عشرين سنة حتى يبد ان يحمل اهل بيته على رقابنا فقالوا : ما ازل الله هذا وما هو إلا شيء يتقوله يريد ان يرفع اهل بيته على رقابنا ولئن قتل محمد او مات لنزعنها من اهل بيته ثم يريد ان يرفع اهل بيته على رقابنا ولئن قتل محمد او مات لنزعنها من اهل بيته ثم يريد ان يرفع اهل بيته عزوجل ان يعلم نبيه ( ص ) الذي اخفوافي صدورهم واسروا به فقال في كتابه عزوجل : « ام يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأالله واسروا به فقال في كتابه عزوجل : « ام يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأالله ينتم على قلبك » يقول : او شئت حبست عنك الوحي فلم تكلم بفضل اهل بيتك غم على قلبك » يقول : او شئت حبست عنك الوحي فلم تكلم بفضل اهل بيتك

ولا بمودتهم وقد قال الله عزوجل : « ويمحوالله الباطل ويحق الحق بكلماته (يقول الحق لأهل بيتك الولاية ) إنه عليم بذات الصدور » ويقول : بما القوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك والظلم بعدك وهو قول الله عزوجل : « واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتساتون السحر وانتم تبصرون ، وفي قوله عزوجل : « والنجم إذا هوى » قال : اقسم بقبض محمد إذا قبض « ما ضل صاحبكم ( بتفضيله اهل بيته ) وما غوى « وماينطق عن الهوى » يقول : مايتكلم بفضل اهل بيتـــه بهواه وهو قول الله عزوجل : « إن هو إلا وحي يوحى » وقال الله عزوجل لمحمد ( ص ) : « قل لو انعندي ما تستعجلون به لقضيالأمر بيني وبينكم » قال : لو أني امرت ان اعلمكم الذي اخفيتم في صـــدوركم من استعجالكم بموتي لتظلموا اهل بيتي من بعدي ، فكان مثلكم كما قال الله عزوجل «كمثل الذي استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله » يقول : أضاءت الأرض بنور محمد كما تضيىء الشمس فضرب الله مثل محمد (ص) الشمس ومثل الوصي القمر وهو قوله عزوجل : «جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً » وقوله : « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مظلمون» وقوله عزوجل : « ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون » يعني قبض محمد ( ص ) وظهرت الظلمــة فلم يبصروا فضل أهل بيته وهو قوله عزوجل : « وإن تدعهم إلى الهدى لايسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون » ثم إن رسولالله ( ص ) وضع العلم الذي كان عنده عند الوصيي وهو قول الله عزوجل : « الله نور السياوات والأرض » يقول : انا هادي السهاوات والأرض مثل العلم الذي اعطيته وهو نور ( ي ) الذي يهتدى به مثل المشكاة فيها المصباح ، فالمشكاة قلب محمد ( ص ) والمصباح النور اللذي فيه العلم وقوله : « المصباح في زجاجة » يقول إني اريد ان اقبضك فاجعل الذي عندك عند الوصي كما يجعل المصباح في الزجاجة ، « كأنها كوكب دري » فأعلمهم فضل الوصي ، « توقد من شجرة مباركة » فأصل الشجرة المباركة ابراهيم

عليه السلام وهو قول الله عزوجل « رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد عجيد » وهو قول الله عزوجل : « إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين « ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ، « لا شرقية ولا غربية » يقول : لستم بيهود فتصلوا قبل المغرب ولانصارى فتصلوا قبل المشرق وانتم على مله إبراهيم عليه السلام وقد قال الله عزوجل : « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصر انياً ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من المشركين» وقوله عزوجل: « يكاد زيتها يضيىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء » يقول : مثل أولادكم الذين يولدون منكم كمثل الزيت الذي يعصر من الزيتون « يكاد زيتها يضيىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء » يقول : يكادون مثل أولادكم الذين ولدون منكم كمثل الزيت الذي يعصر من الزيتون « يكاد زيتها النبوة ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء » يقول : يكادون ان يتكلموا بالنبوة ولو لم ينزل عليهم ملك .

و الحسن بن عن الحسن بن عبد الجبار ، عن الحسن بن على ، عن على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن على ، عن على بن أبي حمزة . عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » قال يريهم في أنفسهم المسخ ويريهم في الآفاق انتقاض الآفاق عليهم فيرون قدرة الله عز وجل في أنفسهم وفي الآفاق ، قلت له « حتى يتبين لهم أنه الحق » قال خروج القائم هو الحق من عند الله عز وجل ، يراه الحلق لابد منه .

عمد ، عن عباد بن يعقوب ، عن أحمد بن إسهاعيل ، عن عمرو بن كيسان ، عمد ، عن عباد بن يعقوب ، عن أحمد بن إسهاعيل ، عن عمرو بن كيسان ، عن أبي عبدالله الجعني قال قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليها السلام كم الرباط عندكم ؟ قلت أربعون ، قال لكن رباطنا رباط الدهر ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ووزن وزنها ما كانت عنده ، ومن ارتبط فينا سلاحاً كان له وزنه ما كان عنده ، لا تجزعوا من هرة ولا من مرتين ولا من ثلاث ولا من أربع فإنما مثلنا ومثل نبي كان في بني إسرائيل فأوحى الله عزوجل اليه أن ادع قومك

للقتال فإني سأنصرك فجمعهم من رؤوس الجبال ومن غير ذلك ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى انهزموا ، ثم اوحى الله تعالى اليه ان ادع قومك إلى القتال فإني سأنصرك ، فجمعهم ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى انهزموا ، ثم اوحى الله اليه ان ادع قومك إلى القتال فإني سأنصرك فدعاهم فقالوا وعدتنا النصر فمانصرنا فأوحى الله تعالى اليه إما ان يختاروا القتال او النار. ، فقال يا رب القتال أحب إلى من النار فدعاهم فأجابه منهم ثلاث مائة وثلاثة عشر عدة اهل بدر فتوجه بهنم فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتى فتح الله عز وجل لهم .

٥٧٧ ــ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، والنوفلي ، وغيرهما يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال كان رسول الله(ص) لا يتداوى من الزكام ويقول : ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فإذا أصابه الزكام قمعه .

م حمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) الزكام جند من جنود الله عزوجل يبعثه الله عزوجل على الداء فيزيله .

ولا الحميد باسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) عبد الحميد باسناده رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) ما من احد من ولد آدم إلا وفيه عرقان عرق في رأسه يهيج الجذام وعرق في بدنه يهيج البرص فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عزوجل عليه الزكام حتى يسيل ما فيه من الداء ، وإذا هاج العرق الذي في الجسد سلط الله عليه الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداء فإذا رأى احدكم به زكاماً و دماميل فليحمد الله عزوجل على العافية وقال الزكام فضول في الرأس.

• ٨٥ \_ محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب

عن رجل قال دخل رجل على ابي عبدالله عليه السلام وهو يشتكي عينيه فقال له ابن انت عن هذه الأجزاء الثلاثة: الصبر والكافور والمر؟ ففعل الرجل ذلك فذهبت عنه.

ا هم عنه ، عن احمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام إن لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرة ، قال نعم وتراه مثل الحب ، قلت إن بصرها ضعف ، فقال اكحلها بالصبر والمر والكافور اجزاء سواء فكحلناها به فنفعها .

عن ابيعبدالله عليه السلام قال كنت عند ابي جعفر يعني ابا الدوانيق فجاءته خريطة عن ابيعبدالله عليه السلام قال كنت عند ابي جعفر يعني ابا الدوانيق فجاءته خريطة فحلها ونظر فيها فأخرج منها شيئاً فقال يا أباعبدالله أتدري ما هذا ؟ قلت ما هو ؟ هذا شيء يؤتى به من خلف افريقية من طنجة أو طبنة ـ شك محمد ـ قلت ما هو ؟ قال جبل هناك يقطر منه في السنة قطرات فتجمد وهو جيد للبياض يكون في العين يكتحل بهذا فيذهب بإذن الله عز وجل ، قلت نعم اعرفه وإن شئت اخبرتك يكتحل بهذا فيذهب بإذن الله عز وجل ، قلت نعم اعرفه وإن شئت اخبرتك عليه نبي من أنبياء بني اسرائيل هارباً من قومه يعبد الله عليه فعلم به قومه فقتلوه فهو يبكي على ذلك النبي (ع) وهذه القطرات من بكائه وله من الجانب الآخر عين تنبع من ذلك الماء بالليل والنهار ولا يوصل الى تلك العين .

على بن اهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن سليم مولى على بن يقطين انه كان يلتى من رمد عينيه أذى قال فكتب اليه ابو الحسن عليه السلام ابتداء من عنده ما يمنعك من كحل ابي جعفر عليه السلام جزء كافور رباحي وجزء صبر اصقوطري يدقان جميعاً وينخلان بحريرة يكتحل منه مثل ما يكتحل من الاثمد الكحلة في الشهر تحدر كل داء في الرأس وتخرجه من البدن ، قال فكان يكتحل به فها اشتكى عينيه حتى مات .

## حديث العابد

ك ١٨٥ ــ محمد بن يميي ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن محمد بن سنان ، عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام قال كان عابد في بني اسرائيل لم يقارف من امر الدنيا شيئاً فنخر ابليس نخرة فاجتمع اليه جنوده فقال من لي بفلان ؟ فقال بعضهم أنا له ، فقال من اين تأتيه ؟ فقال من ناحية النساء ، قال لست له لم يجرب النساء ، فقال له آخر فأنا له ، فقا له من اين تأتيه ؟ قال من ناحية الشراب واللذات ، قال لست له ليس هــــذا بهذا ، قال آخر فأناله ، قال من اين تأتيه ؟ قال من ناحية البرقال انطلق فأنت صاحبه فانطلق إلى موضع الرجل فأقام حذاه يصلي قال وكانالرجل ينام والشيطان لاينام ويستريح والشيطان لا يستريح ، فتحول اليه الرجل وقد تقاصرت اليــه نفسه واستصغر عمله ، فقال يا عبدالله بأي شيء قويت على هذه الصلاة ؟ فلم يجبه ، مم اعاد عليه ، فلم يجبه ثم اعاد عليه ، فقال يا عبدالله إني أذنبت ذنباً وأنا تائب منسه فإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاة ، قال فأخبرني بذنبك حتى أعمله وأتوب فإذا فعلته قويت على الصلاة ؟ قال ادخل المدينة فسل عن فلانة البغية فأعطها درهمين ونل منها ، قال ومن أين لي درهمين ما أدري ما الدرهمين فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمين فناوله إياهما فقام فدخل المدينة بجلابيبه يسأل عن منزل فلانة البغية فأرشده الناس وظنوا أنه جاء يعظها فأرشدوه فجاء اليها فرمى اليها بالدرهمين وقال قوى فقامت فدخلت منزلها وقالت ادخل وقالت إنك جئتني في هيئة ليس يؤتي مثلي في مثلها فاخبرني بخبرك فأخبرها فقالت له يا عبـــدالله إنَّ ترك الذنب أهون من طلب التوبة وليس كل من طلب التوبة وجدها وإنما ينبغي أَن يكون هذا شيطاناً مثل لك فانصرف فإنك لا ترى شيئاً فانصرف وماتت من

ليلتها فأصبحت فإذا على بابها مكتوب احضروا فلانة فإنها من أهل الجنة فارتاب الناس فكثوا ثلاثاً لم يدفنوها ارتياباً في أمرها فاوحى الله عزوجل الى نبي من الأنبياء لا اعلمه إلا موسى بن عمران عليه السلام أن ائت فلانة فصل عليها ومر الناس أن يصلوا عليها فإني قد غفرت لها وأوجبت لها الجنة بتثبيطها عبدي فلاناً عن معصيتي

٥٨٥ \_ احمد بن محمد ( بن احمد ) عن على بن الحسن ، عن محمد بن عبسدالله بن زرارة ، عن محمد ابن الفضيل ، عن ابي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال كان في بني إسرائيل رجل عابد وكان محارفا لا يتوجه في شيء فيصيب فيه شيئاً ، فانفقت عليه امرأته حتى لم يبق عندها شيء فجاعوا يوماً من الأيام فدفعت اليه نصلا من غزل وقالت له ما عندي غيره انطلق فبعه واشتر لنا شيئاً نأكله ، فانطلق بالنصل الغزل ليبيعه فوجد السوق قد غلقت ووجدالمشترين قد قاموا وانصرفوا ، فقال لو اتيت هذا الماء فتوضأت منه وصببت على منـــه وانصرفت فجاء إلى البحر وإذا هو بصياد قد التي شبكته فأخرجها وليس فيها إلا سمكة ردية قد مكثت عنده حتى صارت رخوة منتنة فقال له بعني هذه السمكة واعطيك هذا الغزل تنتفع به في شبكتك ، قال نعم فأخذ السمكة و دفع اليه الغزل وانصرف بالسمكة إلى منزله فأخبر زوجته الخبر فأخذت السمكة لتصلحها فلما شقتها بدت من جوفها لؤلؤة فدعت زوجها فأرته إياها فأخذها فانطلق بها إلى السوق فباعها بعشرين الف درهم وانصرف إلى منزله بالمال فوضعه فإذا سائل يدق الباب ويقول يا أهل الدار تصدقوا رحمكم الله على المسكين فقال له الرجل ادخل فدخل فقال له خذ إحدى الكيسين فأخذ إحـــداهما وانطلق فقالت له امرأته سبحان الله بينها نحن مياسير إذ ذهبت بنصف يسارنا فلم يكن ذلك بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال كل هنيئاً مريئاً ، إنما انا ملك من ملائكة ربك إنما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكراً ، ثم ذهب .

## خطبة لامير المؤمنين عليه السلام

محمد ، عن ابيه ، عن المنذر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده ، عن ابيه قال : خطب جده ، عن ابيه قال : خطب المؤمنين عليه السلام ـ ورواها غيره بغير هذا الإسناد وذكر أنه خطب بذي قار ـ فحمد الله واثنى عليه .

ثم قال : اما بعد فان الله نبارك وتعالى بعث محمداً (ص) بالحق ليخرج عباده من عبادة عباده الى عبادته ، ومن عهود عباده الى عهوده ومن طاعة عباده الى طاعته ، ومن ولاية عباده الى ولايته ، بشيراً ونذيراً وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، عوداً وبدءاً وعذراً ونذراً ، يحكم قد فصله وتفصيل قد أحكمه وفرقان قد فرقه وقرآن قد بينه ليعلم العباد ربهم إذ جهاوه وليقروا به إذ جحدوه وليثبتوه بعد إذ أنكروه فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه ، فأراهم حلمه كيف حلم وأراهم عفوه كيف عفا وأراهم قدرته كيف قدر ، وخوفهم من سطوته وكيف خلق ما خلق من الآيات وكيف محق من محق من العصاة بالمثلات واحتصد من احتصدها لنقات وكيف رزق وهدى وأعطى ، وأراهم حكمه كيف حكم وصبر حتى يسمع ما يسمع ويرى .

فبعث الله عز وجل محمداً (ص) بذلك ثم إنه سيأتي عليكم من به دي زمان ليس في ذلك الزمان شيء أخنى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله تعالى ورسوله (ص) وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أعلى ثمناً من الكتاب إذا حرف عن مواضعه وليس في العباد ولا في البلاد شيء هو انكر من المعروف ولا أعرف من المنكر وليس فيها فاحشة أنكر ولا عقوبة أنكى من الهدى عند الضلال في ذلك

الزمان فقد نبذ الكتاب حملته ، وتناساه حفظته حتى تمالت بهم الأهواء وتوارثوا فله من الآباء وعملوا بتحريف الكتاب كذباً وتكذيباً فباعوه بالبخس وكانوا فيه من الزاهدين ، فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يأويها مؤو ، فحبذا ذانك الصاحبان واها لها ولما يعملان له ، فالمكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان في الناس وليسوا فبهم ومعهم وليسوا معهم وذلك لأن الضلالة لا توافق الهدى وان اجتمعا ، وقد اجتمع القوم على الفرقة وافترقرا عن الجاعة ، قد ولوا أمرهم وامر دينهم من يعمل فبهم بالممكر والمناز والرشا والقتل كأنهم أثمة المكتاب وليس المكتاب إمامهم ، لم يبق عندهم من الحق إلا اسمه ولم يعرفوا من الكتاب إلا خطه وزبره ، يدخل الداخل لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمئن جالساً حتى يخرج من الدين ينتقل من دين ملك لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمئن جالساً حتى يخرج من الدين ينتقل من دين ملك ومن عهود ملك الى عهود ملك ، فاستدرجهم الله تعالى سن حيث لا يعلمون وان كيده متين بالأمل والرجاء حتى توالدوا في المعصية ودانوا بالجور والكتاب لم يضرب عن شيء منه صفحاً ضلالا تائهين ، قد دانوا بغير دين الله عز وجل وأدانوا لغير الله .

مساجدهم في ذلك الزمان عامرة من الضلالة ، خربة من الهدى (قد بدل فيها من الهدى) فقراؤها وعمارها أخائب خلق الله وخليقته ، من عندهم جرت الضلالة واليهم تعود ، فحضور مساجدهم والمشي اليها كفر بالله العظيم إلا من مشى اليها وهو عارف بضلالهم فصارت مساجدهم من فعالهم على ذلك النحو خربة من الهدى عامرة من الضلالة قد بدلت سنة الله وتعدت حدوده ولا يدعون الى الهدى ولا يقسمون الفيء ولا يوفون بذمة ، يدعون الفتيل منهم على ذلك شهيداً قد أتوا الله بالافتراء والجحود واستغنوا بالجهل عن العلم ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلة وسموا صدقهم على الله فرية وجعلوا في الحسنة العقوبة السيئة وقسد بعث

الله عز وجل اليسكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ( ص ) وانزل عليه كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل من ببن يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قرآناً عربياً غير ذي عوج لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين فلا يلهينكم الأمل ولا يظولن عليكم الأجل ، فإنما أهلك من كان قبالكم أمد أملهم وتغطية الآجال عنهم حتى نزل بهم الموعود الذي ترد عنه المعذرة وترفع عنه التوبة وتحل معه القارعة والنقمة وقد ابلغ الله عز وجل اليكم بالوعد وفصل لمكم القول وعلمكم السنة وشرح لمكم المناهج ليزيح العلة وحث على الذكر ودل على النجاة وإنه من انتصح الله واتخذ قوله دليلا هـــداه للتي هي اقوم ووفقه للرشاد وسدده ويسره للحسني ، فان جار الله آمن محفوظ وعــــدوه خاثف مغرور ، فاحترسوا من الله عز وجل بكثرة الذكر واخشوا منه بالتتي وتقربوا اليه بالطاءة فانه قريب مجيب قال الله عز وجل : ﴿ وَاذَا سَأَلُكُ عبادي عنى فاني قريب اجبب دعوة الداع إذا دعان فليستجببوا لي وليؤمنوا يي لعلهم يرشدون ، فاستجيبوا لله وآمنوا به وعظموا الله الذي لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم فان رفعه الذين يعلمون ماعظمة الله أن يتواضعوا له وعز الذين يعلمون ما جلال الله أن يذلوا له وسلامة الذين يعلمون ما قدرة الله أن يستسلموا له ، فلا ينكرون أنفسهم بعدحد المعرفة ولا يضلون بعد الهدى ، فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والبارىء من ذي السقم .

واعلموا انسكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولم تأخذوا بميثاق السكتساب حتى تعرفوا الذي نقضه ، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه ، ولن نتلوا السكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه ، ولن تعرفوا الضلالة حتى تعرفوا المدى ، ولن تعرفوا التقوى حتى تعرفوا الذي تعدى ، فاذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف ورأيتم الفرية على الله وعلى رسوله والتحريف لسكتابه ورأيتم كيف هدى الله من هدى فلا يجهلنكم الذين لا يعلمون ، إن علم القرآن

ليس يعلم ما هو إلا من ذاق طعمه ، فعلم بالعلم جهله وبصربه عماه وسمع به صممه وأدرك به علم ما فات وحيى به بعد إذ مات وأثبت عند الله عز ذكره الحسنات وعي به السيئات وأدرك به رضواناً من الله تبارك وتعالى فاطلبوا ذلك من عنسه أهله خاصة فإنهم خاصة نور يستضاء به وأثمة يقتدى بهم وهم عيش العلم وموت الجهل هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق فهم من شأنهم شهداء بالحق ومخبر صادق لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه ، قد خلت لهم من الله السابقة ومضى فيهم من الله عز وجل حكم صادق وفي ذلك ذكرى للذاكرين فاعقلوا الحق إذا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عقل رواية فإن رواة الكتاب كثير ورعاته قليل والله المستعان .

٥٨٧ ــ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن علي ، عن عمد بن علي ، عن عمد بن عمر ، عن ابن اذينة قال : سمعت عمر بن يزيد يقول : حدثني معروف بن خربوذ ، عن علي بن الحسين عليها السلام أنه كان يقول : ويلمه فاسقاً من لا يزال ممخاصماً ، ويلمه آثماً من كثر كلمه في غير ذات الله عز وجل .

مه مه بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، وعلي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابان بن عثان عن الحسن بن عمارة ، عن نعيم القضاعي ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : اصبح ابراهيم عليه السلام فرأى في لحيته شعرة بيضاء فقال : الحمد الله رب العالمين الذي بلغني هذا المبلغ لم اعص الله طرفة عين .

ابان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن رواه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما اتخذ الله عز وجل ابراهيم خليلا أتاه بشراه بالحلة فجاءه ملك الموت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماءاً ودهناً

فدخل إبراهيم عليه السلام الدار فاستقبله خارجاً من الدار وكان ابراهيم عليه السلام رجلا غيوراً وكان إذا خرج في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه معه ثم رجع ففتح فاذا هو برجل قائم أحسن ما يكون من الرجال فاخذه بيده وقال : يا عبدالله من أدخلك داري فقال : ربها أدخلنها فقال : ربها أحق بها مني فمن أنت ؟ قال: أنا ملك الموت ففزع ابراهيم عليه السلام فقال : جئتني لتسلبني روحي ؟ قال : لا ولكن اتخذ الله عبداً خليلا فجثت لبشارته قال : فمن هو لعلي أخدمه حتى اموت ؟ قال : أنت هو ، فدخل على سارة عليها السلام فقال لها : إن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلا.

• 90 \_ على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن سليم الفراء عمن ذكره ، عن ابي عبدالله عليه السلام مثله إلا أنه قال في حديثه : إن الملك لما قال : أدخلنيها ربها عرف ابراهيم عليه السلام أنه ملك الموت عليه السلام فقال له : ما أهبطك قال : جثت ابشر رجلا ان الله تبارك وتعالى اتخسذه خليلا ، فقال له ابراهيم عليه السلام : فن هذا الرجل ؟ فقال له الملك : وما تريد منه ؟ فقال له ابراهيم عليه السلام : أخدمه أيام حياتي ، فقال له الملك فأنت هو .

وخلقي ، فقال له ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك ابن عطية عن ابي حزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ان ابراهيم عليه السلام خرج ذات يوم يسير ببعير فمر بفلاة من الأرض فإذا هو برجل قائم يصلي قد قطع الأرض الى السياء طوله ولباسه شعر ، فوقف عليه ابراهيم عليه السلام وعجب منه وجلس ينتظر فراغه ، فلما طال عليه حركه بيده فقال له : إن لي حاجة فخفف الرجل وجلس ابراهيم عليه السلام فقال له ابراهيم عليه السلام : لمن تصلي؟ فقال : الذي خلقك فقال : لإله إبراهيم ، فقال له : ومن إله ابراهيم ؟ فقال : الذي خلقك وخلقني ، فقال له ابراهيم عليه السلام : قد اعجبني محوك وأنا أحب أن اواخبك في الله ، أين منزلك إذا أردت زيارتك ولقاءك ؟ فقال له الرجل : منزلي خلف في الله ، أين منزلك إذا أردت زيارتك ولقاءك ؟ فقال له الرجل : منزلي خلف

هذه النطفة ـ وأشار بيده الى البحر ـ وأما مصلاي فهـــذا الموضع تصيبني فيه إذا أردتني إن شاء الله ، قال : ثم قال الرجل لإبراهيم عليه السلام : ألك حاجة ؟ فقال ابراهيم : نعم ، فقال له : وما هي ؟ قال : تدعو الله واؤمن على دعائك وادعو أنا فتؤمن على دعائي ، فقال الرجل : فبم ندعو الله ؟ فقال ابراهيم عليه السلام : للمذنبين من المؤمنين ، فقال الرجل : لا ، فقال ابراهيم : ولم ؟ فقال ؛ لأني قد دعوتالله عز وجل منذ ثلاث سنين بدعوة لم أر إجابتها حتى الساعــة وأنا استحيي من الله تعالى أن أدعوه حتى اعلم أنه قد أجابني ، فقال ابراهيم (ع): فبم دعوته فقال له الرجل: إني في مصلاي هذا ذات يوم إذ مر بي غلام أروع ، النور يطلع من جبهته ، له ذؤابة من خلفه ومعه بقر يسوقها كأنما دهنت دهناً وغنم يسوقها كأنما دخست دخساً فأعبني ما رأيت منه فقلت له : يا غلام لمن هذا البقر والغنم ؟ فقال : لإبراهيم عليه السلام ، فقلت : ومن أنت ؟ فقال : أنا اسماءيل بن ابراهيم خليل الرحمن فدعوت الله عز وجل وسألته أن يريني خليله فقال له ابراهيم عليه السلام : أنا ابراهيم خليل الرحمن وذلك الغلام ابني فقال له الرجل عند ذلك : الحمد لله الذي أجاب دعوتي ثم قبل الرجل صفحتي ابراهيم وعانقه ، ثم قال : اما الآن فقم فادع حتى اؤمن على دعائك ، فدعا ابراهيم عليه السلام للمؤمنين والمؤمنات والمذنبين من يومه ذلك بالمغفرة والرضا عنهم ، قال : وامن الرجل على دعائه .

قال ابو جعفر عليـــه السلام فدعوة ابراهيم عليه السلام بالغة للمؤمنين المذنبين من شيعتنا الى يوم القيامة .

٧٩٥ ــ على بن محمد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان على بن الحسين عليها السلام إذا قرأ هذه الآية ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » يقول : سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفة إ كما لم يجعل في احد من معرفة إدراكه اكثر من العلم أنه لا يدركه ، فشكر جل وعز

معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً كما علم علم العالمين انهم لا يدركونه فجعله إيماناً ، علماً منه انه قد وسع العباد فلا يتجاوز ذلك فإن شيئاً من خلقه لا يبلغ مدى عبادته من لا مدى له وكيف ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

معمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن عنبسة بن بجاد العابد ، عن جابر ، عن ابي جعفر (ع) قال : كنا عنده وذكروا سلطان بني امية فقال أبو جعفر عليه السلام : لا يخرج على هشام أحد إلا قتله ، قال : وذكر ملكه عشرين سنة ، قال : فجزعنا ، فقال مالكم إذا أراد الله عز وجل أن يهلك سلطان قوم أمر الملك فأسرع بسير الفلك فقدر على ما يريد ؟ قال : فقلنا لزيد عليه السلام هذه المقالة ، فقال : اني شهدت هشاماً ورسول الله (ص) يسب عنده فلم ينكر ذلك ولم يغيره فوالله لو لم يكن إلا أنا وابني لخرجت عليه .

\$ 0 0 \_ وبهذا الإسناد ، عن عنبسة ، عن معلى بن خنيس قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ أقبل محمد بن عبدالله فسلم ثم ذهب فرق له أبو عبدالله عليه السلام و دمعت عيناه فقلت له : لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع ؟ فقال : رققت له لأنه ينسب الى أمر ليس له لم اجده في كتاب علي عليه السلام من خلفاء هذه الامة ولا من ملوكها .

م 0 م على بن ابراهيم رفعه قال : قال ابو عبدالله عليه السلام لرجل ما الفتى عندكم ؟ فقال له : الشاب ، فقال : لا ، الفتى المؤمن ان أصحاب الكهف كانوا شيوخاً فسهاهم الله عز وجل فتية بإيمانهم .

و ابن محبوب ، عن احمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سدير قال : سأل رجل ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل افقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فظلموا انفسهم ، فقال : هؤلاء قوم كان لحم

قرى متصلة ينظر بعضهم الى بعض وأنهار جارية ، واموال ظاهرة ، فكفروا بأنعم الله وغيروا ما بأنفسهم فأرسل الله عز وجل عليهم سيل العرم فغرق قراهم وأخرب ديارهم وأذهب بأموالهم وابدلهم مكان جناتهم جنتين ذواتي اكل خط وأثل وشيء من سدر قليل ثم قال الله عز وجل : « ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور » .

وشاء عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء عن ابي بصير ، عن احمد بن عمر قال : قال ابو جعفر عليه السلام وأتاه رجل فقال له : إنكم أهل بيت رحمة اختصكم الله تبارك وتعالى بها ، فقال له : كذلك نحن والحمد لله لا ندخل احداً في ضلالة ولا نخرجه من هدى ان الدنيا لا تذهب حتى يبعت الله عز وجل رجلامنا أهل البيت يعمل بكتاب الله لا يرى فيكم منكراً إلا انكره .

تم بعون الله وتوفيقه كتاب روضة الـكافى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

## رسالة ابي عبدالله الصادق عليه السلام

يجد القارىء الكريم هـــذه الرسالة الشريفة مطبوعة فى أول الكتاب ص ٢ --- ١٢ غير انها لم تكن بهامها وقد اثبتها الناشر في آخر الـكتاب المطبوع في قم سنة ١٣٧٧ كاملة وفاء منه بما وعد كما ذكر فى مقدمة الرسالة .

ولما كانت الرسالة تحتوي على مطالب قيمة ووصايا جليلة رأينا أن ننشرها معتزين بها وبما حوته من حكم بالغة

(الناشر)

علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن حفص المؤذن ، عن ابي عبدالله عليه السلام : وعن ابن بزيع ، عن محمد بن سنان ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كتب بهذه الرسالة الى أصحابه وأورهم بمدارسها والعظر فيما وتعاهدها والعمل بها وكانوا يضعونها في مساجد ببوتهم فاذا فرغوا من العدلاة نظروا فيها ، وعن ابن سماعة عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن القاسم بن الربيع الصمحاف عن اسماعيل بن مخلد السراج قال : خرجت هذه الرسالة من أبي عبدالله عليه السلام الى اصحابه :

بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فاسألوا الله ربكم العافية ، وعليكم بالدعة والوقار والسكينة ، وعليكم بالحياء والتنزه عما تنزه عنه الصالحون قبلكم ، وعليكم بمجاملة أهل الباطل ، تحملوا الضيم منهم ، وإياكم ومماظتهم ، دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم

وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام فإنه لابد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم ألله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم فإذا ابتليتم بذلك منهم فانهم سيؤذونكم وتعرفون في وجوههم المنكر ولولا ان الله تعالى يدفعهم عنسكم لسطوا بكم وما في صدورهم من العداوة والبغضاء اكثر مما يبدون لكم ، مجالسكم ومجالسهم واحدة وأرواحكم وارواحهم مختلفة لاتأنلف ، لاتحبونهم أبدأ ولأ يحبونكم غير ان الله تعالى أكرمكم بالحق وبصركموه ولم بجعلهم من أهله فتجاملونهم وتصبرون عليهم وهم لا مجاملة لهم ولا صبر لهم على شيء من اموركم ، تدفعون أنتم السيئة بالتي هي أحسن فيما بينكم وبينهم تلتمسون بذلك وجه ربكم بطاعته وهم لا خير عندهم ، لا يحل لـكم أن تظهروهم على اصول دين الله فانه إن سمعوا منكم فيه شيئاً عادوكم عليه ورفعوه عليكم وجاهدوا على هلاككم واستقبلوكم بما تكرهون ولم يكن لكم النصف منهم في دول الفجار ، فاعر فوا منزلتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل فانه لا ينبغي لأهل الحق أن ينزلوا انفسهم منزلة أهل الباطل لأن الله لم يجمل أهل الحق عنده بمنزلة اهل الباطل ، ألم تعرفوا وجه قول الله تعالى في كتابه إذ يقول : وأم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ، اكرموا انفسكم عن اهل الباطل فلا تجعلوا الله تعالى ـ وله المثل الأعلى ـ وامامكم ودينكم الذي تدينون به عرضة لأهل الباطل فتغضبوا الله عليكم فتهلكوا ، فمهلا مهلا يا أهل الصلاح لا تتركوا امر الله وأمر من امركم بطاعته فيغير الله ما بكم من نعمة ، احبوا في الله من وصف صفتكم وابغضوا في الله من خالفكم وابذلوا مودتكم ونصيحتكم لمن وصف صفتكم ولا تبذلوها لمن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغا لـكم الغوائل ، هذا أدبنا أدب الله فخذوا به وتفهموه واعقلوه ولا تنبذوه وراء ظهوركم ، ما وافق هداكم أخذتم به وما وافق هواكم طرحتموه ولم تأخذوا به ، وإياكم والتجبر علىالله واعلموا ان عبداً لم يبتل بالتجبر على الله إلا تجبر على دين الله فاستقيموا لله ولا ترتدوا على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين أجارنا الله وإياكم من التجبر على الله ، ولا قوة لنا ولا لمكم إلا بالله . وقال : إن العبد إذا كان خلقه الله في الأصل أصل الحلقة مؤمناً لم يمت حتى يكره الله اليه الشر ويباعده منه ومن كره الله اليه الشر وباعده منه عافاه الله من المكبر أن يدخله والجبرية فلانت عريكته وحسن خلقه وطلق وجهه وصار عليه وقار الإسلام وسكينته وتحشعه وورع عن محارم الله واجتنب مساخطه ورزقه الله مودة الناس ومجاملتهم وترك مقاطعة الناس والخصومات ولم يكن منها ولا من أهلها في شيء ، وإن العبد إذا كان الله خلقه في الأصل اصل الحلق كافراً لم يمت حتى يحبب اليه الشر ويقربه منه ابتلى بالكبر والجبرية فقسا قلبه وساء خلقه وغلظ وجهه وظهر فحشه وقل حياؤه وكشف الله ستره وركب المحارم فلم ينزع عنها وركب معاصي الله وابغض طاعته واهلها ، فبعد مابين حال المؤمن وحال الكافر ، سلوا الله العافية واطلبوها اليه ولا حول ولا قوة إلا بالله .

صبروا النفس على البلاء في الدنيا فإن تتابع البلاء فيها والشدة في طاعة الله وولايته وولاية من امر بولايته خير عاقبة عندالله في الآخرة من ملك الدنيا وإن طان تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته فانالله امر بولاية الأثمة الذبن سماهم في كتابه في قوله : و وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا ، وهم الذين أمر الله بولايتهم وطاعتهم ، والذين نهى الله عن ولايتهم وطاعتهم هم أثمة الضلال الذين قضى الله ان يكون لهم دول في الدنيا على أولياء الله الأئمة من آل محمد (ص) يعملون في دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله (ص) ليحق عليهم كلمة العذاب وليتم امر الله فيهم الذي خلقهم له في الأصل الذين سماهم الله في ما الذي خلقهم له في الأصل ومن الله في المراب الله في كتابه في قوله : و وجعلنا منهم أثمة يدعون الى النار ، فندبروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه فإن من جهل هذا واشباهه مما افترض الله عليه في كتابه هذا واعقلوه ولا تجهلوه فإن من جهل هذا واشباهه مما افترض الله عليه في كتابه المر به ونهى عنه وترك دين الله وركب معاصيه فاستوجب سخط الله فأكبه

الله على وجهه في النار .

وقال : أيتها العصابة المرحومة المفلحة إن الله تعالى أتم لـكم ما آتاكم من الخير واعلموا انه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقائيس ، قد أزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلا لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى ولا رأى ولا مقائيس أغناهم الله عن ذلك بما آناهم من علمه وخصهم به ووضعه عنـــدهم وكرامة من الله تعالى أكرمهم بها وهم أهل الذكر الذين أمر الله هــــ ذه الامة يسؤالهم وهم الذين من سألهم وقد سبق في علم الله أن يصدقهم ويتبع أثرهم ، أرشدوه واعطوه من علم القرآن ما يهتدي به الى الله بإذنه والى جميع سبل الحق وهم الذين لا يرغب عهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم إلا من سبق عليه في علم الله الشقاء في أصل الخلق تحت الأظلة فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر والذين آتاهم الله تعالى علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهم ، فاولئك الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقائيسهم حتى دخلهم الشيطان لأنهم جعلوا أهل الإيمان في علم القرآن عند الله كافرين وجعلوا أهل الضلالة في علم القرآن عند الله ،ؤمنين وحتى جعلوا ما أحل الله في كثير من الأمر حراماً وجعلوا ما حرم الله في كثير من الأمر حلالا فذلك أصل ثمرة أهوائهم وقد عهد اليهم رسول الله (ع) قبل موته فقالوا: نحن بعد ما قبض الله رسوله يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأى الناس بعد قبض الله تعالى رسوله وبعد عهده الذي عهده الينا وأمرنا به ، مخالفة لله تعالى ولرسوله ( ص ) فما أحد أجرء على الله ولا أبين ضلالة ثمن أخذ بذلك وزعم أن ذلك يسعه والله إن لله على خلقه أن يطيعوه ويتبعوا امره في حياة محمد ( ص ) وبعد موته ، هل يستطيع اولئك أعداء الله أن يزعموا أن أحداً بمن أسلم مع محمد ( ص ) أخد بقوله ورأيه ومقائيسه فإن قال : نعم فقد كذب على الله وضل ضلالا بعيداً وإن قال:

لا ، لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقائيسه فقد أقر بالحجة على نفسة وهو ممن يزعم أن الله يطاع ويتبع أمره بعد قبض الله رسوله ( ص ) وقد قال الله تعالى ـ وقوله الحق ـ : • وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل انقلمتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي اللهالشاكرين. وذلك ليعلموا ان الله تعالى يطاع ويتبع أمره في حياة محمد (ص) وبعد قبض الله محمداً (ص) وكما لم يكن لأحد من الناس مع محمد (ص) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقائيسه خلافاً لأمر محمد ( ص ) فكذلك لم يكن لأحد من الناس من بعد محمد ( ص ) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقائيسه :

وقال : دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتتح الصلاة فإن الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقال : اكـشروا من أن تدعوا الله فإنالله يحب من عباده المؤمنين أن يدعوه وقمد وعد عباده المؤمنين بالاستجابة والله مصير دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملا نزيدهم به في الجنة فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساءـــة من ساعات الليل والنهار فإن الله تعالى أمر بكثرة الذكر له والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين ، واعلموا ان الله لم يذكره أحـــد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير فأعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد فيطاعته فإنالله لا يدرك شيء من الخير عنده إلا بطاعته واجتناب محارمه الني حرم الله تعالى في ظاهر القرآن وباطنه فإن الله تعالى قال في كتابه ـ وقوله الحق ـ « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » واعلموا انما امر الله أن تجتنبوه فقد وآراءكم فتضلوا فإن أضل الناس عند الله من اتبع هواه ورأيه بغير هدى من الله واحسنوا الى أنفسكم ما استطعتم فان احسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ، وجاملوا الناس ولا تحملوهم على رقابكم تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم وإباكم وسب أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبوا الله عدواً بغير علم وقد ينبغي لـكم أن تعلموا حد

سبهم لله كيف هو ، إنه من سب أولياء الله فقد انتهك سب الله ومن أظلم عند الله ممن استسب لله ولأوليائه ، فمهلا مهلا فاتبعوا امر الله ولا قوة إلا بالله .

وقال: أيتها العصابة الحافظ الله لهم امرهم عليكم بآثار رسول الله (ص) وسنته وآثار الآثمة الهداة من أهل بيت رسول الله (ص) من بعده وسنتهم فانه من أخذ بذلك فقد اهتدى ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل لأنهم هم الذين امر الله بطاعتهم وولايتهم وقد قال ابونا رسول الله (ص): « المداومة على العمل في انباع الآثار والسنن وإن قل ارضى لله وانفع عنده في العاقبة من الإجهاد في البدع واتباع الأهواء » ألا إن انباع الاهواء واتباع البدع بغير هدى من الله ضلال وكل ضلال بدعة وكل بدعة في النار ولن ينال شيء من الحير عند الله إلا بطاعته والصبر والرضا من طاعة الله .

واعلموا أنه لن يؤمن عبد من عبيده حتى يرضى عن الله فيا صنع الله اليه وصنع به على ما أحب ولن يصنع الله بن صبر ورضي عن الله إلا ما هو اهله وهو خير له مما أحب وكره وعليه ما بلحا فظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوه والله قانتين كما امر الله به المؤمنين في كتابه من قبلكم وإياكم وعليكم بحب المساكين المسلمين فانه من حقرهم وتكبر عليهم فقد زل عن دين الله والله له حاقر وماقت وقد قال ابونا رسول الله (ص) : «أمرني ربي بحب المساكين المسلمين المسلمين منهم » واعلموا انه من حقر احداً من المسلمين ألتى الله عليه المقت منه والمحقرة حتى يحقته الناس والله له اشد مقتاً فاتقوا الله في إخوانكم المسلمين المساكين منهم فان لهم عليكم حقاً أن تحبوهم فان الله امر نبيه (ص) بحبهم فن لم بحب من امر الله بحبه فقد عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات وهو من الغاوين :

و إياكم والعظمة والكبر فان الكبر دراء الله تعالى فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذله يوم القيامة .

و إياكم ان يبغي بعضكم على بعض فإنها ليست من خصال الصالحين فانه من بغي صير الله بغيه على نفسه وصارت نصرة الله لمن بغي عليه ومن نصره الله غلب

واصاب الظفر من الله .

وإباكم ان يحسد بعضكم معضاً فإن الكفر أصله الحسد .

وإباكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم فيستجاب له فيكم فان أبانا رسول الله (ص) كان يقول : « إن دعرة المسلم المظلوم مستجابة ، وليعن بعضاً فان ابانا رسول الله (ص) كان يقول : « إن معونة المسلم خير واعتكافه في المسجد الحرام » .

واياكم واعسار احد من إخوانكم المؤمنين ان تعسروه بالشيء يكون لكم قبله وهو معسر فان ابانا رسول الله (ص) كان يقول : « ليس لمسلم ان يعسر مسلماً ومن انظر معسراً أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله ،

وإياكم ايتها العصابة المرحومة المفضلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة فإنه من عجل حقوق الله قبله كان الله أقدر على التعجيل له الى مضاعفة الخير فى العاجل والآجل وإنه من اخر حقوق الله قبله كان الله اقدر على تأخير رزقه ومن حبس الله رزقه لم يقدر ان يرزق نفسه ، فأدوا الى الله حق ما رزقكم يطيب لسكم بقيته وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفته لسكم الأضعاف الكثيرة التي لا يعلم بعددها ولا بكنه فضلها إلا الله رب العالمين :

وقال: اتقوا الله اينها العصابة وان استطعتم ان لا يكون منكم محرج للامام وان محرج الامام هو الذي يسعى بأهل الصلاح من اتباع الامام، المسلمين لذ ضله الصابرين على أداء حقه العارفين محرمته.

واعلموا ان من نزل بذلك المنزل عند الإمام فهو محرج الإمام فاذا فعل ذلك عند الامام احرج الامام الى ان يلعن اهل الصلاح من اتباعه ، المسلمين لفضله ، الصابرين على اداء حقه ، العارفين بحرمته ، فاذا لعنهم لإحراج اعداء الله الامام صارت لعنته رحمة من الله عليهم وصارت اللعنة من الله ومن الملائكة ورسوله على اولئك :

واعلموا ايتها العصابة ان السنة من الله قد جرت في الصالحين قبل وقال: من سره ان بلتي الله وهو مؤمن حقاً حقاً فليتول الله ورسوله والذين آمنوا وليبرأ الى الله من عدوهم وليسلم لما انتهى اليه من فضلهم لأن فضلهم لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك ، ألم تسمعوا ما ذكر الله من فضل اتباع الأئمة الهداة وهم المؤمنون قال: ه اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً » فهذا وجسه من وجوه فضل اتباع الأثمة فكيف بهم وفضلهم ومن سره ان يتم الله له إعانه حتى يكون مؤمناً حقاً الأثمة فكيف بهم وفضلهم ومن سره ان يتم الله له إعانه حتى يكون مؤمناً حقاً رسوله وولاية اثمة المؤمنين عليهم السلام إقامة الصلاة وإبتاء الزكاة وإقراض الله قرضاً حسناً واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن فلم يبق شيء مما فسر مما حرم الله إلا وقد دخل في جملة قوله ، فن دان الله فيا بينه وبين الله مخلصاً لله ولم يرخص لنفسه في ثرك شيء من هذا فهو عند الله في حزبه الغالبين وهو من المؤمنين حقاً .

ولياكم والإصرار على شيء مما حرم الله في ظهر القرآن وبطنه وقد قال الله: « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » ( الى هنا رواية القاسم بن الربيع ) يعني المؤمنين قبلكم إذا نسوا شيئاً مما اشترط الله في كتابه عرفوا انهم قد عصوا الله في تركهم ذلك الشيء فاستغفروا ولم يعودوا الى تركه فذلك معنى قول الله تعالى : « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .

واعلموا انه إنما امر ونهى ليطاع فيما امر به ولينتهي عما نهى عنه ، فمن اتبع امره فقد اطاع وقد ادرك كل شيء من الحير عنده ومن لم ينته عما نهى الله عنه فقد عصاه فإن مات على معصيته أكبه الله على وجهه في النار .

واعلموا انه ليس بين الله وبين أحد من خلقه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك من خلقه كلهم إلا طاعتهم له ، فجدوا في طاعة الله إن سركم

ان تكونوا مؤمنين حقاً حقاً ولا قوة إلا بالله .

وقال : عليكم بطاعسة ربكم ما استطعم فإن الله ربكم واعلموا ان الإسلام هو التسليم والتسليم هو الإسلام فن سلم فقد اسلم ومن لم يسلم فلا اسلام له ومن سره أن يبلغ الى نفسه في الاحسان فليطم الله فانه من اطاع الله فقد ابلغ الى نفسه في الإحسان .

وإياكم ومعاصي الله ان تركبوها فانه من انتهاك معاصي الله فركبها فقد الملخ في الإساءة الى نفسه وليس بين الإحسان والإساءة منزلة فلأهل الإحسان عند ربهم المنار ، فاعملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصيه واعلموا انه ليس يغني عنكم من الله احد من خلقه شيئاً لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك فن سره ان تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب الى الله ان يرضى عنه :

واعلموا ان احداً من خلق الله لم يصب رضا الله إلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة امره من آل محمد صلى الله عليهم ومعصيتهم من معصية الله ولم ينكر لحم فضلا عظم ولا صغر.

واعلموا ان المنكرين هم المكذبون وانالمكذبين هم المنافقون وان الله تعالى قال المنافقين ـ وقوله الحق ـ : « ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجدلهم نصيراً » ولا يفرقن أحد منكم ألزم الله قلبه طاعته وخشيته من أحد من الناس اخرجه الله من صفة الحق ولم يجعله من اهالها » فان من لم يجعله الله من أهل صفة الحق فاولتك هم شياطين الإنس والجن فان لشياطين الإنس حبلا ومكراً وخدائع ووسوسة بعضهم الى بعض يريدون إن استطاعوا أن يردوا أهل الحق عما أكرمهم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الإنس من الحق إرادة أن يستوي اعداء الله واهل الحق في الشاك والإنكار والتكذيب فيكونون سواءاً كما وصف الله في كتابه من قوله سبحانه : « ودوا لو تكفرون كما كفروا

فتكونون سواء ، ثم نهى الله أهل النصر بالحق أن يتخذوا من اعداء الله ولياً ولا نصيراً فلا يهولنكم ولا يردنكم عن النصر بالحق الذي خصكم الله به من حيلة شياطين الإنس ومكرهم وحيلهم وساوس بعضهم الى بعض فان اعداء الله ان استطاعوا صدوكم عن الحق ف هصمكم الله من ذلك فاتقوا الله وكفوا السنتكم إلا من خير وإياكم أن تذلقوا السنتكم بقول الزور والبهتان والإثم والعدوان فإنكم إن كففتم السنتكم عما يكره الله مما بهاكم عنه كان خيراً لكم عند ربكم من أن تذلقوا السنتكم به فان ذلق اللسان فيا يكم ه الله وفيا ينهى عنه لدناءة للعبد عند الله ومقت من الله وصمم وعمى وبكم يورثه الله إياه يوم القيامه فيصيروا كما قال الله : « صم بكم عمي فهم لا يرجعون ( يعني لا ينطقون ) ولا يؤذن لهم فيتعذرون » .

وإياكم وما نهاكم الله عنه أن تركبوه وعليكم بالصمت إلا فيما ينفعكم الله به في أمر آخرتكم ويؤجركم عليه .

واكثروا بن النهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرع اليه والرغبة فيا عنده من الحير الذي لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحد فاشغلوا ألسنتكم بذلك عما نهى الله عنه من اقاويل الباطل التي تعقب أهلها خلوداً في النار لمن مات عليها ولم يتب الى الله منها ولم ينزع عليها ، وعليكم بالدعاء فان المسلمين لم يدركوا نجاح الحواثج عند ربهم بأفضل من الدعاء والرغبة اليه والتضرع الى الله والمسألة له فارغبوا فيا رغبكم الله فيه وأجيبوا الله الى ما دعاكم اليه لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله .

وإياكم أن تشره أنفسكم الى شيء مما حرم الله عليكم فانه من انتهك ما حرم الله عليه ههنا في الدنيا حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها والمدتها وكرامتها القائمة الله الجنة ابد الآبدين .

واعلموا انه بئس الحظ الحطر لمن خاطر بترك طاعة الله وركوب معصيته فاختار أن ينتهاك محارم الله في لذات دنيا منقطعة زائلة عن اهلها على خلود نعيم

في الجنة ولذاتها وكرامـــة أهلها وبل لاولئك ما اخيب حظهم واخسر كرتهم واسوء حالهم عند ربهم يوم القيامة ، استجيروا الله أن يجريكم في مثالهم ابدأ وان يبتليكم بما ابتلاهم به ولا قوة لنا ولـكم إلا به .

فانقوا الله ايتها العصابة الناجية ان أتم الله لـكم ما اعطاكم فانه لا يتم الأمر حتى يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصالحين قبلكم وحتى تبتلوا في أنفسكم واموالـكم وحتى تسمعوا من اعداء الله أذى كثيرًا فتصبروا وتعركوا بجنوبكم وحتى يستذلوكم أو يبغضوكم وحتى بحملوا عليكم الضبم فتحملوه منهم تلتمسون بذلك وجـــه الله والدار الآخرة وحتى تكظموا الغيظ الشديد في الأذى في الله يجترمونه اليكم وحتى يكذبوكم بالحق ويعادوكم فيه ويبغضوكم عليه فتصبروا على ذلك منهم ومصداق ذلك كله في كتاب الله الذي أنز له جبرئيل على نبيكم (ص) سمعتم قول الله تعالى لنبيكم (ص) : « فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » ثم قال : « وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا واو ذوا » فقد كذب نبي الله والرسل من قبله واو ذوا مع التكذيب يالحق ، فان سركم ان تكونوا مع نبي الله محمد ( ص ) والرسل من قبله فتدبروا ما قص الله عليكم في كتابه مما ابتلى به أنبياءه وأتباعهم المؤمنين ثم سلوا الله أن يعطيكم الصبر على البلاء في السراء والضراء والشدة والرخاء مثل الذي أعطاهم .

وإياكم ومماظة أهل الباطل وعليكم بهدي الصالحين ووقارهم وسكينتهم وحلمهم وتخشعهم وورعهم عن محارم الله وصدقهم ووفائهم واجتهادهم لله في العمل بطاعته فإنكم إن لم تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند ربكم منزلة الصالحين قبلكم ، واعلموا ان الله تعالَى إذا أراد بعبد خيراً شرح صدره للإسلام ، فإذا اعطاه ذلك لطق لسانه بالحق وعقد قلبه عليه فعمل به فاذا جمع الله له ذلك تُم إسلامه وكان عندالله إن مات على ذلك الحال من المسلمين حقاً وإذا لم يرد الله بعبد خيراً وكله الى نفسه وكان صدره ضيقاً حرجاً فإن جرى على لسانه حق لم يعقد قلبه عليه واذا

لم يعقد قلبه عليه لم يعط الله العمل به ، فإذا اجتمع ذلك عليه حتى يموت وهو على تلك الحال كان عندالله من المذافقين وصار ما جرى على لسانه من الحق الذي لم يعطه الله ان يعقد قلبه عليه ولم يعطه العمل به حجة عليه .

فاتقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للاسلام وأن يجعل السنتكم تنطق بالحق حتى يتوفاكم وأنتم على ذلك وأن يجعل منقلبكم منقلب الصالحين قبلكم ولا قوة إلا بالله والحمد لله وب العالمين .

ومن سره أن يعلم ان الله عز وجل يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا ألم يسمع قول الله تعالى لنبيه (ص): «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لحكم ذنوبكم » والله لا يطبع الله عبد ابداً إلا أدخل الله عليه في طاعته اتباعنا ولا والله لا يتبعنا عبد أبداً إلا أحبه الله ولا والله لا يدع اتباعنا احد أبداً إلا أبغضنا ولا والله لا يبغضنا أحد أبداً إلا عصى الله ومن مات عاصياً لله أخزاه الله وأكبه على وجهه في النار والحمد لله رب العالمين .

| فهرست روضة الكافي المنوع المنوع المنوع                      |       |                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|
| ة الموضوع                                                   | الصفح | الموضوع                                                 | الصفحة |
| تأويل قوله تعالى : و والشمس                                 | ٤٣    | رسالة أبى عبدالله (ع) الى جاعة الشيعة                   | , Y    |
| وضيها ۽                                                     |       | صحيفة علي بن الحسين (ع) وكلامه                          | ۱۳     |
| تأويل قوله تعالى : 1 هل أنبك                                | 24    | في الزهد .                                              |        |
| حديث الغاشية .                                              |       | خطبة لامير المؤمنين (ع) وهي خطبة                        | 17     |
| تأويل قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهُ                  | ٤٤    | الوسيلة .                                               |        |
| جهد أيمانهم لا يبعث الله من بموت،                           |       | خطبة لامير المؤمنين (ع ) وهي                            | 77     |
| تأويل قوله تعالى : ﴿ قَلَمَا أَحْسُوا                       | ٤٤    | خطبة الطالوتية :                                        |        |
| بأسنا إذا هم منها يركضون ، .                                |       | مقامات الشيعة وفضائلهم وبشارتهم                         | 44     |
| رسالة ابي عبدالله (ع) الى سعدالخير                          | ٤٥    | يخير المال .                                            |        |
| كان امير المؤمنين (ع) يشبه عيسى                             | ٤٩    | حديث أي عبدالله (ع) مع المنصرر                          | 41     |
| ابن مويم (ع)                                                |       | في موكبه وفيه علامات آخرالزمان                          |        |
| تأويل قوله تعالى : و ظهر الفساد في                          | 39    | تناهز المائة والخمسين من الفتن                          |        |
| البر والبحر بما كسبت ::: الآية ، :                          |       | والاشراط .                                              |        |
| تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَفْسُدُوا                       |       | حدیث موسی (ع) وما خاطبه الله                            |        |
| في الأرض بعد اصلاحها ۽ .                                    |       | عز وجل به .                                             |        |
| خطبة لأمير المؤمنين (ع) في ذم                               | ٥٠    | وصية وموعظة لاييعبدالله الصادق                          |        |
| اتباع الهوى .                                               |       | عليه السلام .                                           |        |
| تأسفه على بعض ما حدث بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۰۰    | ا<br>إن الله تعالى اختار من بني هاشم                    | ٤٢     |
| رسول الله ( ص ) .                                           | ;     | سبعة لم يخلق مثلهم .                                    |        |
| خطبة اخرى له (ع) في تأسفه على                               | ٥,    | معنی قوله تعالی : ۱ هــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |
| ما سيحدث ,                                                  |       | ينطق عليكم بالحق .                                      |        |
| · •                                                         | •     |                                                         |        |

| الموضوع                               | الصنحة | ية الموضوع                        | المف |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|
| فضل الشيعة وتفسير قوله تعالى :        | ٦٨     | خطبة اخرى لامير المؤمنين (ع)      | ٥٣   |
| ه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك a .        |        | فى عاقبه الظلم والبغي .           |      |
| الشَّتِي من شَّتِي في بطن امه والسعيد | ۸۶     | حديث علي بن الحسين (ع ) وفيه      | ٥٧   |
| من وعظ بغيره .                        |        | حث على التقوى .                   |      |
| تفسير قوله تعالى : «كان الناس         | 79     | علاماتآخرالزمان او اشراطالساعة    | ٥٧   |
| امة واحده » .                         |        | تسوية اميرالمؤمنين(ع) بينالمسلمين | ٥٧   |
| حديث البحر مع الشمس .                 | ٧٠     | في تقسيم بيت المال .              |      |
| لكل أهل بيت حجة يحتج الله بها         | ٧١     | حديث النبي ( ص ) حين عرضت         | ٥٨   |
| يوم القيامة .                         |        | عليه الخيل:                       |      |
| نفسير قوله تعالى : « وأرسل عليهم      | ٧١     | نصيحة امير المؤمنين (ع ) لمولى له | 09   |
| طيراً أبابيل الآية » .                |        | فر منه الى معاوية .               |      |
| عوذة للريح والوجع                     | . ٧٢   | خطبة علي بن الحسين عليها السلام   | 4.   |
| حديث نبوي (ص) فيه وصيةنا فعة          | ٧٢     | وموعظته الناس في كل يوم جمعة.     |      |
| ادعاء الرجل الهمداني بغلة موسى        | ٧٧     | حديث الشيخ مع ابي جعفر الباقر (ع) | 74   |
| ابن جعفر (ع).                         |        | قصة صاحب الزيت مع رسول الله       | 7.5  |
| مريض العاشر لأبي عبدالله (ع)          | ۳۷ ت   | صلى الله عليه وآله .              |      |
| رسلوكه معه .                          | ,      | وصية النبي(ص) لامير المؤمنين(ع)   | 77   |
| كيفية معاشرة أبي عبدالله (ع) مع       | ٧٣     | الدين هو الحب وأنت مع من احببت    | ٦٧   |
| غلامه .                               | \$     | فضل أهل البيت وشيعتهم وإن علياً   | ٦٨   |
| بجعل الله في خلاف أهل البيت           | ۲ ۸۳   | عليه السلام أفضل الناس بعد النبي  |      |
| مليهم السلام خيراً .                  | >      | صلى الله عليه وآله .              |      |
| مديث الطبيب وبيان وجه النسمية         | - ٧٤   | إحياء امرهم وانتظار ذرجهم (ع)     | ٦٨   |

| الموضوع                                        | الصفحة  | الموضوع                                                  | المفحة |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|--------|
| حدیث الرجل الشامی مع ابی جعفر                  | ۸٠      | في أن غالب الأدواء له مادة في الجسد                      | ٧٤     |
| عليه السلام وما سأله عنه .                     |         | الاستشفاء بالبر وكيفيته                                  | ٧٤     |
| كان كلشيء ماءاً وكان عرشه تعالى                | ۸١      | حديث الحوت على أي شيء                                    | ٧٥     |
| على الماء .                                    |         | خلق الأرض وإرسال الماء المالح                            | ٧٥     |
| حـديث الجنان والنوق ووصف                       | ٨٢      | اليما وأصل الحلق .                                       |        |
| أهل الجنة .                                    |         | حديث الأحلام والحجة على أهل                              |        |
| كلامهم علمهم السلام على سبعين                  | ۸٦      | ذلك الزمان .                                             |        |
| وجهاً لهم منها المخرج .                        |         | رؤیا المؤمن فی آخرالزمان علیسبعین<br>-                   | 77     |
| حديث أي بصير مع المرأة .                       | ۸٧      | جزءاً من اجزاء النبوة .                                  |        |
| الناصب لأهل البيت شر من نارك                   | ۸٧      | سؤال النبي ( ص ) : ﴿ هُلُ مَنَ                           | ٧٦     |
| الصلاة .                                       |         | مبشرات ۹ .                                               |        |
| من استخف بمؤمن فيهم ، ومن                      | ۸۸      | تفسير قوله تعالى : ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي               | ٧٦     |
| ذب عبهم عليهم السلام.                          |         | الحياة الدنيا » .                                        |        |
| حديث عبدالرحن مع أبي عبدالله (ع)               | ۸۸      | الرؤيا على ثلاثة وجوه .<br>الرؤيا على ادتر الكاذر من مدا | ٧٦     |
| ما قال عمر لعلي بن ابي طالب (ع)                | ۸٩      | الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجها ا                         | VV     |
| ني بني امية .                                  |         | من موضع واحد .                                           |        |
| في قوله تعالى : a الذين بدلوا نعمة             | ۸۹      | حديث الرباح وهي اربعة أقسام :                            | ٧٧     |
| الله كفراً ، .                                 |         | الشمال والحنوب والصبا والدبور .                          |        |
| زول قوله تعالى : ۵ فتول عنهم وما               | ٨٩      | إن لله عز وجل رباح رحمة ورباح                            | ٧٨     |
| ازنت بملوم » .<br>انت بملوم » .                |         | عذاب.                                                    |        |
| ارت بعثوم .<br>أحوال يوم القيامة و بعث الحلائق | ٨٩      | علاج الهم والفقر والسقم .                                | V4     |
| العروان يوم السوالة رياسة المادات              | · · · · | في معنى ذوي القربى .                                     | ٧٩     |

| مة الموضوع                                   | الصف | الموضوع                           | الصفحة |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|
| في زهد النبي ( ص ) وأدبه وزهد                | 114  | من أحب أهـل البيت (ع) كان         | 44     |
| علي عليه السلام .                            |      | معهم يوم القيامة .                |        |
| فیا ناجی اللہ عز وجل عیسی ان                 | 110  | رد على من زعم أن الكمال كله في    | 44     |
| مريم عليها السلام .                          |      | عفة البطن والفرج .                |        |
| معنی قوله تعالی : « إن ذلك لحق               | 175  | إذا بلغ المؤمن أربعين سنة .       |        |
| تخاصم أهل النار » .                          |      | في جواز الفرار من الوباء .        | 44     |
| حديث إبليس أمنه الله .                       |      | ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه .  | 44     |
| دعاء علمه رسول الله (ص) فاطمة                | 140  | غزوة احسد ومؤاساة امير المؤمنين   | 40     |
| عليها السلام في رؤياها التي رأتها ۽          |      | ارسول الله ( ص ) .                |        |
| حديث محاسبة النفس و                          |      | حديث آدم (ع) مع الشجرة .          |        |
| مثل الناس يوم القيامة :                      |      | قصة قابيل وهبة الله .             | 1.4    |
| حديث حفص وسجود أبي عبد الله<br>عليه السلام . | 177  | قصة نوح (ع) .                     | 1.4    |
| في مذمة الدنيا :                             | 177  | امره سبحانه وتعالىرسواه بالوصية   | 1.5    |
| في ذم شكاية المؤون حاجته عنــــد             | 177  | لعلي صلوات الله عليهما .          |        |
| الكافر :                                     |      | حديث نصراني الشام مع ابي جعفر     |        |
| حديث المشركين مع رسول الله(ص)                | 177  | الباقر (ع) .                      |        |
| إن الله تعالى خلق الجنــة قبل أن             | 177  | كتاب أبي الحسن موسى عليهالسلام    | 1.4    |
| يخلق النار                                   | ;    | الى علي بن سويد .                 |        |
| في قوله تعالى : «خلق السهاوات                | 177  | حديث نادر في أبيذر مع رسولالله    | 11.    |
| والارض في ستة أيام ۽ .                       |      | صلى الله عليه وآله .              |        |
| ·                                            | 177  | لايقبل الله تعالى عملا إلا بولاية | 111    |
| وأصحابه .                                    |      | أهل البيت عليهم السلام .          |        |

| الصفحة الموضوع                          | الصفحة الموضوع                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| ١٣٣٪ بعض حقوق المسلم مع إخوانه .        | ١٢٨ فضل الشبعة ، ووصية أبي عبدالله   |
| ١٣٣ النهي عن تعريضُ الانسان نفسه        | عليه السلام لهم .                    |
| للبهمة .                                | ۱۲۸ من مات ولم یکن له امام مات میتة  |
| ١٣٣ صفة نهر في الجنة يقال له : جعفر     | جاهلية ،                             |
| ١٣٣٪ النصر مع منأحسن الرعاية والحفظ     | ١٢٩ إن رسول الله (ص) إذا ذهب من      |
| للاسلام .                               | طريق رجع من غيره .                   |
| ١٣٣ موعظة نافعة لعلي بن الحسبن (ع)      | ١٢٩ تكذيب المغتاب وحمل فعل المؤمن    |
| ١٣٤ کان کل شيء ماءاً وکان عرشه          | على أحسنه .                          |
| تعالى على الماء .                       | ١٣٠ حديث من ولد في الإسلام .         |
| ١٣٤ حديث زينب العطارة .                 | ١٣٠ عرف الله تعالى نفسه الى خلقـــه  |
| ١٣٦ حديث من أضاف رسول الله(ص)           | بالكلام والدلالات .                  |
| في الطائف .                             | ١٣٠ ما خلق الله عز وجل شيئاً إلاوخلق |
| ١٣٧ حملءظام يوسف علبه السلام وخبر       | شيئاً يغلبه .                        |
| عجوز بني اسرائيل .                      | ۱۳۱ وصية رسول الله (ص) لرجل          |
| ۱۳۷ تأویل قوله تعالی : ۱ وبستبشرون<br>- | استوصاه .                            |
| بالذين لم يلحقوا الآية                  | ١٣١ - امرالنبي ( ص ) بالترحم علىثلاث |
| ۱۳۸ تفسیر قوله تعالی : « فیمن خیرات     | ۱۳۱ نهي عن تجسس عيوب من کان          |
| حسان ، .                                | أقبل الينا بمودته .                  |
| ١٣٨ للشمس ثلاثمائة وسنون برجاً .        | ١٣٢ جعل المتعة للاماميـــة عوضاً من  |
| ۱۳۸ نهي ابيجعفرعليه السلام جابرالجعفي   | الاشربة .                            |
| عن إنشاء سبعين حديثاً علمه .            | ١٣٢ ما شرط الرضا ءايــه السلام على   |
| ١٤٠ حديث الناس يوم القيامة              | المأمون في قبول ولاية العهد .        |

| الصفحة الموضوع                          | الصفحة الموضوع                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٤٧ مدح الشيعة و ذم مخالفيهم .          | ١٤١ حديث سليمان بن خالد مع أبي عبدالله                               |
| ١٤٧ الحكمة ضالة المؤمن فحيثما وجد اخذ   | في الزيدية .                                                         |
| ١٤٧ أشعث بنقيس وبنته وابنه لعنهمالله    | ١٤١ لم سمي المؤمن مؤمناً .                                           |
| ١٤٨ الرقة والبكاءعندسماع قراءة القرآن   | ١٤٢ الناصب لا يبالي صلى أم زنا                                       |
| وموعظة نافعة .                          | ١٤٢ من لم يوال علياً عليه السلام                                     |
| ١٤٨ وصية أبيءبدالله عليه السلام لعمرو   | ١٤٢ مدح بالغ لزيد بن علي بن الحسين                                   |
| ابن سمید بن هلال                        | عليها السلام.                                                        |
| ١٤٨ وصية رسول الله ( ص ) لأصحابه        | ١٤٢ .هلاك بني امية بعد زيد بن علي بن                                 |
| ١٤٩ النهي ءن الشكوى الى اهل الحلاف      | الحسين عليها السلام .                                                |
| ١٥٠ خطبة لامير المؤمنين عليه السلام في  | ١٤٢ إباب الحلق اليهم وحسابهم عليهم                                   |
| الموعظة .                               | عليهم السلام .                                                       |
| ١٥٢ خطبة له عليه السلام أيضاً في الوصية | ١٤٣ وجوب الاجتناب عن فاعل المنكر                                     |
| بنقوى الله نعالى فى يوم الجمعة .        | ۱۶۳ إن الله يعذب الستة بالستة .<br>۱۶۳ أحب الأشياء الى رسول الله (ص) |
| ١٥٤ لكل مؤمن حافظ من الله عز وجل        | ۱٤٤ سيرة على عليه السلام وزهده وان                                   |
| وسائب .                                 | وليه لا يأكل الحرام .                                                |
| ١٥٥ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة     | ١٤٤ كراهية أكل الطعام الحار وأكل                                     |
| ١٥٥ حديث الزوراء وما يقتل فيها .        | التمر على الطعام .                                                   |
| ١٥٦ تفسير قوله تعالى : « لا يؤذن لهم    | ١٤٥ سيرة علي وفاطمة عليها السلام .                                   |
| فيعتُّدرون » .                          | ١٤٦ في معنى قوله تعالى : « سنريهم آياتنا                             |
| ١٥٦ تأويل قوله تعالى : « ومن يتق الله   | في الافاق وفي أنفسهم »                                               |
| يجمل له مخرجاً ».                       | ١٤٦ طاعة على عليه السلام ومعصيته.                                    |

| الموضوع                                       | الصفحة | الموضوع                              | الصفحة |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| مديث فروة عن ابي جعفر (ع)                     | - 175  | تأويل قوله تعالى : « ما يكون من      | 107    |
| معالجة بعض الأمراض                            | . 170  | نجوى ثلاثة الآبة ١ .                 |        |
| معالجة من تغير عليه ماء الظهر                 | . 177  | الذين تعاهدوا على غصب الحلافة        | 104    |
| دواء الضرس والفم                              | 171    | الذين خرجوا يوم البصرة وهمالباغون    | 104    |
| ي النظر في علم النجوم .                       | 171    | إيذاء بعض الصحابة سلمان الفارسي      | 104    |
| لاعدوى ولأطيرة ولاهامة ولا                    | 179    | رضيي الله عنه                        |        |
| شوم ولا صفر .                                 | •      | تسوية امير المؤمنين عليه السلام في   | 101    |
| قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم                 | 14.    | العطاء بين الاسود والابيض .          |        |
| الوف حذر الموت                                |        | موعظة رسول الله ( ص ) بني            | 109    |
| هل يعلم يعقوب (ع)ان بوسفحي؟                   | 171    | عبدالمطلب .                          |        |
| تأويل قوله تعالى : ﴿ عَمُوا وَصِمُوا ﴾        | 171    | رؤيا رآها أبو جعفر عليه السلام في    | 109    |
| معنى قوله تعالى : ﴿ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا | 171    | ميسر بن عبدالعزيز وعبدالله بن عجلان  |        |
| من بني اسرائبل الآية ۽                        |        | ان الملائكة تغسل أبا جعفر عليه       | 104    |
| قراءة قوله تعالى : لا فإنهم لا                | 177    | السلام في البقيع .                   |        |
| يكذبونك الآية »                               |        | بیان قوله تعالی : « ولو أنا كتبنا    | 17.    |
| قصة ابن ابيسرح وكتابه وهدردمه                 | 177    | عليهم أن اقتلوا الآية » .            |        |
| تأويل قوله تعمالى : • وقاتلوهم                | ۱۷۲    | بيان قوله تعالى : « اولئك الذين يعلم | 17.    |
| حتى لا تكون فتنة الآية » .                    |        | الله ما في قلوبهم الآية ، .          |        |
| العباس وعقيل يوم بدر .                        | 177    | لا يوجب الله طاعـــة اولى الامر      | 171    |
| نزول قوله تعالى : ٥ اجعلتم سقاية              | ۱۷۳    | ويرخص في منازعتهم .                  |        |
| الحاج الآية ،                                 | 1      | حديث قوم صالح عليه السلام .          | 171    |
| تفضيل الله عز وجل عليًّا (ع ) .               | 175    | قوم ثمود وناقة صالح النبي (ع)        | 177    |
|                                               |        |                                      |        |

| يحة المرضوع                                         | الصة | الموضوع                            | الصفحة |
|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------|
| عليه السلام .                                       |      | تأويل قوله تعالى : « وقضينا الىبني | 140    |
| ا    توجيه كلام أبي ذر رضي الله عنه                 | ۲۸.  | إسرائيل الآية »                    |        |
| ۱ رؤیا رآها رسول الله ( ص )                         | ۱۸۷  | تسيير عثمان أبا ذر الىالربذة       | 140    |
| ١ حديث عبدا لأعلى في اختلاف الشيعة                  | ۸۷   | المحقة والمبطلة من الصيحتين تكونان | ۱۷۷    |
| ۱ تفرق امـــة موسى وعيسى عليها                      | ۱۸۸  | عند قيام القائم (ع) .              |        |
| السلام ومحمد ( ص )                                  |      | مناديان ينادي أحدهما أول النهار    | 144    |
| ١ متى فرج الشيعة                                    | ۱۸۹  | والآخر آخر النهار .                |        |
| ا تعرض بعض أصحاب أبي الخطاب                         | ۱۸۹  | حديث الصيحة                        | ۱۷۸    |
| لأبي جغفر (ع) وبراءته مهم .                         |      | قصة ابي الدوانيق وملك بني العباس   | ۱۷۸    |
| ا ما يعمل القائم (ع) بالنواصب                       | 19.  | آيتان تكونان قبل قيام القائم (ع)   | 144    |
| ا ما اكثر الوصف وأقل الفغل                          | 19.  | فضل الشيعة                         | ۱۸۰    |
| المُمَا شَرِعَةُ عَلِي مَن صَدَقَ قُولُهُ فَعَلَّهُ | 191  | شكوى ابي عبدالله عليه السلام الى   | ١٨٢    |
| رحم الله عبداً حببنا الى الناس                      | 197  | الله عز وجل .                      |        |
| · بيان قوله تعالى : « والذين يؤتون                  | 197  | حديث سفيان بن مصعب العبدي          | 184    |
| ما آتوا وقلوبهم وجلة »                              |      | وشدة التقية .                      |        |
|                                                     | 194  | استسقاء رسول الله ( ص ) .          |        |
| الله خيراً ، .                                      |      | موعظة للنبي ( ص )                  | ۱۸٤    |
| حديث القباب                                         | 194  | ثلاث من كن فيه فلا يرج خيره .      | ۱۸٤    |
|                                                     | 198  | إذا أناكم شريف قوم فاكرموه .       | ۱۸٤    |
| سلعته فقد بريء من الكبر<br>-                        |      | حديث يأجوج ومأجوج                  | 140    |
| ا براءة الصادق (ع) من أصحاب                         | 198  | من علامات الفرج                    | ۱۸۰    |
| آبي الخطاب ومقالتهم                                 |      | قصة عمر اخي عذافر وابي عبدالله     | 177    |

| الصفحة الموضوع                          | ية الموضوع                           | الصفح |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| ٢٠١ فضل الشيعة ومرعظة نافعة لابي جعفر   | مقالة الوزغ وانه رجس مسخ             | 198   |
| عليه السلام .                           | إن الله يعث محمداً ( ص ) رحمـــة     | 190   |
| ٢٠١ إذا قام القائم (ع) مد الله في اسماع | ويبعث القائم عليه السلام نقمة        |       |
| الشيعة وابصارهم .                       | اشبه الناس بموسى بن عمران (ع)        | 190   |
| ٢٠٢ من كانت له حقيقة ثابتـــة لم بقم    | ثلاث هن فخر المؤمن                   | 197   |
| على شبهة .                              | ثلاثة هم شر خلق الله وابتلى بهم      | 197   |
| ٢٠٣ كل سبب ونسب وقرابة ووليجة           | خيار خلق الله .                      |       |
| وبدعة وشبهة منقطع يوم القيامةإلا        | حديث يزيد بن معاوية لعنها الله       | 147   |
| ما أثبته القرآن .                       | وعلي بن الحسين عليها السلام          |       |
| ٢٠٣ برنامج صالح للدين والدنيا           | من كذب آية من كتاب الله فقدنبذ       |       |
| ۲۰۳ مدح القناعة                         | كتاب الله وراء ظهره                  |       |
| ۲۰۶ الناس وأشباه الناس والنسناس         | من قعد فيمجلس يسب فيه امام من        | 147   |
| ٢٠٥ سؤال سدير عن ابي جعفر (ع)           | الأثمة عليهم السلام                  |       |
| ۲۰۵ الناس بعدالنبي ( ص) أهل ردة         | لا تقبل العبادة إلا ممن أقر بولايتهم | 147   |
| וְצׁ טֹלָה                              | عليهم السلام                         |       |
| ۲۰۶ كلام رسولالله (ص) يوم فتحمكة        | حديث امخالد وابي بصير وكثيرالنوا     |       |
| ۲۰۲ فی توبة ولد یعقوب وانهم لیسوا       | حديث فاطمةعليها السلام لما اخرج      | 199   |
| بأنبياء .                               | علي (ع)                              |       |
| ٢٠٦ استسقاء سليان (ع وحديث النملة       | تكنية مروان وأبيه بالوزغ .           | 199   |
| ٢٠٧ توقيع الرضا (ع) الى حسن بن          | لما ولد مروان وحديث عائشة مع         | 199   |
| شاذان الواسطي .                         | رسول الله ( ص ) .                    |       |
| ۲،۷ ما جاء فی فضل معرفة الله تعالی      | كتاب امير المؤمنين (ع) الى ابن عباس  | 7.1   |

| الموضوع                              | الصفحة      | الموضوع                                    | الصفحة |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------|
| أصحاب اليمين هم شيعة علي (ع)         |             | ما جاء في خلق البعوض وانه اصغر             | 7.7    |
| بايع علي رسول الله صلوات الله        | 414         | الخلق .                                    |        |
| عليهها على الغسر واليسر              |             | تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ | ۲۰۸    |
| قصة آل الذريح وإيمانهم               | 717         | آمنوا استجيبوا لله وللرسول . الآية،        |        |
| حديث الإسراء ووصف رسولالله           | <b>Y1 X</b> | محاربرسولالله شر أم محاربعلي               | 7.9    |
| صلى الله عليه وآله الشام للقوم       |             | عليه السلام                                |        |
| حديث الهجرة وقصة أبي بكر مع          | 717         | لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حيى             | 41.    |
| رسول الله ( ص ) في الغار             |             | تكون فيه خصال                              |        |
| حديث سراقة بن مالك وسوء قصده         | 714         | ما هدى من هذه الامة من اهتدى               | 711    |
| ارسول الله ( ص ) .                   |             | إلا بهم عليهم السلام .                     |        |
| مدح زيد بن علي بن الحسين (ع)         |             | عرض اعمال الامة لرسول الله (ص)             | Y11    |
| خروج السفياني هو علامة ظهور          | ٠ ۲؟        | واستغفاره لهم .                            |        |
| القائم (ع)                           |             | مجيىء علي بن الحسين عليها السلام           |        |
| الأمر بإلزام البيت قبلخروج السفياني  |             | لزيارة الحسين (ع)                          |        |
| فضيلة البسملة                        |             | نزول قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتْسُلُ        |        |
| تعجب ابي عبدالله من العرب إذا        |             | مظلوماً » في الحسين عليه السلام            |        |
| ذكر رسول الله ( ص )                  |             | من أحب الشيعة حباً لعقيدته دخل             |        |
| في قوله تعالى : « قل اللهم مالك<br>- |             | الجنة .                                    |        |
| الملك الآية .                        |             | خطبة امير المؤمنين (ع) بعدالجمل            |        |
| في قوله تعالى : « اعلموا أن الله     | 444         | نص الرضا (ع) بامامــة نفسه                 |        |
| يحيي الارض بعد موتها الآية ،         |             | ومعجزة له .                                |        |
| حديث نوح (ع) يوم القيامة .           | 777         | حديث جارية الزبير وقصة الرجل العقبلي       | 410    |

| الموضوع                                                               | الصفحة | الموضوع                                              | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|
| نتل رسول الله ( ص )                                                   |        | شهادة جعفر بن أبي طالب وحمزة                         | 774    |
| <b>حدیث ا</b> بلیس یوم بدر                                            | - 744  | للانبياء .                                           |        |
| غزوة الأحزاب                                                          | 444    | كان النبي ( ص ) بقسم لحظاته ببن                      |        |
| موضع مسجد الكوافة                                                     |        | أصحابه .                                             |        |
| لنزل نوح (ع) ومدة لبثه في قومه                                        |        | ما كلم رسول الله (ص) العباد                          |        |
| فضل مسجد الكوفة والصلاة فيه                                           |        | بكنه عقله .                                          |        |
| خبار نوح (ع) والسفينة                                                 |        | شیعتهم حواریهم ( ص ) .                               |        |
| خـــبر نوح (ع) وملك الموت<br>*                                        |        | لو ضربت خيشوم المحب ما ابغض                          |        |
| وتمصيره الامصار                                                       |        | تفسير قوله تعالى : ﴿ غلبت الروم                      |        |
| اوح ووصیه<br>ایم در داد داد به از داد داد داد داد داد داد داد داد داد |        | في آدني الأرض ، .                                    |        |
| لكف عن المخالفين أجمل .                                               |        | إبطال ما زعمته العامــه من إثبات                     |        |
| لي الخمس والفيء<br>أما كانتية في مسالة البراه ي                       |        | خلافة أبي بكر بالاجماع<br>منت أد مرالة دي            |        |
| أويل آيات في خروج القائم (ع)<br>لذكر هو امير المؤمنين (ع)             |        | سجدة أبي عبدالله (ع)                                 |        |
| لك تر لدو المير الموسمين (ع )<br>أوبل آيات في خروج الفاثم (ع )        |        | من این یهب الرمج<br>نیم سخوان الدرم الما منصر ال     |        |
| دوین بیات می طروج بستم رخ ><br>لا یسلط ابلیسعلی دی <b>م</b> المؤمن :  |        | خبر كتاب ابي مسلم المروزي الى<br>الصادق(ع)           |        |
| شبيه أبي جعفر (ع) طوافالقوم                                           |        | المساول من الملائكة<br>الم يكن إبليس من الملائكة     |        |
| بطواف الجاهليــة وتأويل بعض                                           |        | م يسمل به بيان الله الله الله الله الله الله الله ال |        |
| لآيات وتفسيرها .                                                      |        | سواء في الخطاب                                       |        |
| يان قوله تعالى : • سل بني                                             |        | جعل الصلاة للنبي ( ص )                               |        |
| إسرائيل الآية »                                                       | i      | لعن المرجئة                                          |        |
|                                                                       |        | حديث أبي لمب وإرادة المشركين                         |        |
| • 1                                                                   | `      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |        |

| سحفة الموضوع                                            | اله      | ة الموضوع                                 | الصحفا     |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------|
| <ul> <li>۲۵ تفسیر قوله تعالی : « واجعل افئدة</li> </ul> | 9        | متى الفتح والفرج                          | 720        |
| من الناس تهوي اليهم » .                                 |          | سبب كمان امير المؤمنين (ع) أمره           | 727        |
| ٢٥ صفة جهم                                              | ۹۱       | ارتداد الناس عن الإيمان بعد النبي         | 744        |
| · ٢ تأويل قوله تعالى : « أينما تكونوا                   |          | صلی الله علیه وآله                        |            |
| يأت بكم الله جميعاً .                                   | ı        | حديث إسلام ابي ذر _ رضي الله عنه_         | 727        |
| ٢٦  وفاة النبي (ص)كانت فيبومالاثنين<br>-                | ı        | حديث إسلام ثمامة بن أثال                  | 714        |
| ۲۰ الآمر بالتزوار والتعاهد                              | 17       | حديث ولادة النبي ( ص )                    | 789        |
| ۲۰ خبر تابوت بي اسرائيل                                 | 17       | في قوله تعالى : 1 من ذا الذي يقرض         | 101        |
| ٢٠ الحسنين عليها السلام ابنا رسول الله                  |          | الله الآية ».                             |            |
| صلی الله علیه وآله                                      |          | استحباب اتخاذ الرفيق في السفر             | 404        |
| ٢٠ غزوة احد وقصة المنهزمين                              |          | بعدما رأی ابراهیم (ع) ملکوت               | 404        |
| ٢٠ صلح الحديبية                                         |          | السهاوات                                  |            |
| ۲۰ قصة بني مدلج                                         | 19       | سبب الحر والبرد                           | 405        |
| ٢١ حديث ضيف ابراهيم و إهلاك قوم لوط                     | <b>/</b> | من أحب علياً (ع)                          | 700        |
| ٢١ الذي صنعه الحسن بن علي عليها                         |          | الملاحم والفتن والاشراط                   | 400        |
| السلام خير للامة                                        |          | حديث الفقهاء والعلماء                     | 400        |
| ۲۲ حدیث سؤال معلی بن خنیس عن                            | "۲       | الملاحم والاشراط                          | 707        |
| النجوم                                                  | - 1      | صفة أهل بيت النبي ( ص )                   | 707        |
| ٢١ قتل السفياني من علامات القائم                        | /٢       | تفسير قوله تعالى : • وكانوا من            | Y•V        |
| ٢١   بيوت النبي ( ص ) هي البيوتالتي                     | /٢       | قبل يستفتحون على الذين كفروا <sub>»</sub> |            |
| أذن الله أن ترفع                                        |          | خمس علامات قبل قيام القائم (ع)            |            |
| ۲۱ خبر اسامة لما حضره الموت                             | ۳        | من علامات القائم (ع)                      | <b>Y0X</b> |

| الموضوع                             | المنحة  | الموضوع                                    | الصفحا              |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------|
| ، فرضت الصلاة على المسلمين .        | ۲۸۱ می  | خبر ناقة رسول الله القصواء                 | ۳۷۳                 |
| مة بني العباس :                     | ۲۸۲ صا  | إن مريم حملت بعيسي عليهما السلام           | <b>7</b> / <b>7</b> |
| ل من بايع أبا بكر :                 |         | تسع ساعات ۽                                |                     |
| يث إبليس يوم الغدير ۽               |         | علي (ع ) أولى الناس بالناس بعد             | 377                 |
| امية يردون الناس عن الإسلام         | ه ۲۸ بي | رمىول الله ( ص ) .                         |                     |
| هقری .                              | الق     | فضل آل محمد عليهم السلام .                 |                     |
| لا قول الناس لضرب النبي اعناق       | ٥٨٧ لو  | في قوله تعالى : « ربنا أرنا اللذين         | 440                 |
| مع من أصحابه .                      | ج       | أضلانا من الجن والالس 1.4                  |                     |
| ضا والشكر وحسن الظن ب <b>إلله</b> . | ۲۸٦ الر | في قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا  | 440                 |
| ائح لقمانلابنه فيآداب السفر .       | ۲۸۷ نص  | يرضى من القول ١ .                          |                     |
| ظرة أبي جعفر (ع) مع عبدالله         | ۲۸۸ منا | في قوله تعالى : ﴿ اولئكُ الدِّينَ يُعلِّمُ | 777                 |
| ، نافع .                            | ابن     | الله ما في قلوبهم .: الآية ، :             |                     |
| لة أبي عبدالله (ع) في علمالنجوم     |         | حديث ذي النمرة .                           | **                  |
| لبة لأمير المؤمنين (ع ) بصفين       | ۲۹۰ تحد | حديث الرجل الذي أحياه عيسي                 | YVY                 |
| لمبة له (ع) أيضاً في معاتبسة        | 1× 440  | ابن مريم عليها السلام .                    |                     |
| لبي التفضيل                         | طا      | بیان قوله تعالی : و ومن برد فیسه           | 444                 |
| يث ولد العالم مع جاره وفيــــه      | L- Y9V  | بإلحاد بظلم ٥ .                            |                     |
| سيم الزمان على ثلاثة .              |         | في قوله تعالى : ﴿ الذِّينِ اخْرَجُوا مِنْ  | 777                 |
| ر المعراج أو الاسراء .              | ·> 799  | ديارهم بغير حق الآية ، .                   |                     |
| ل الشيعة ومدحهم :                   |         | حديث إسلام علي (ع).                        | <b>Y Y Y</b>        |
| ب ما رأى جعفر بن أبي طالب           |         | الهجرة الى المدينة وتزويج فاطمة            | 177                 |
| الحبشة .                            | نى      | عليها السلام .                             |                     |
|                                     |         |                                            |                     |

| الصفحة المومنوع                           | المفحة الموضوع                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٣٠٩ قراءة قوله تعـــالى : ﴿ التَّاتُبُونَ | ٣٠١ أخبار آزر وبمرود وميلاد إبراهيم      |
| المابدون a .                              | عليه السلام .                            |
| ٣٠٩ قراءة قوله تعالى : « لقد جاءكم        | ٣٠٣ احتجاج ابراهيم (ع) على نمرود.        |
| رسول من أنفسكم الآية » .                  | ٣٠٣ خبر النارالتي أوقدوها لابراهيم (ع)   |
| ٣٠٩ نزول قوله تعالى : « فلعلك تارك        | ٣٠٤ - ولد إبراهيم (ع) بكوثي ربا .        |
| بعض ما يوحىاليك » .                       | ٣٠٤ إخراج ابراهيم (ع) من أرض             |
| ۳۱۰ بیان لقوله تعالی : « ولو شاء الله     | مولده .                                  |
| لجعل الناس امة واحدة .                    | ٢٠٥ خبر تعريض العاشر لابراهيم (ع)        |
| ۳۱۰ بیان لقوله تعالی : رومن یقترف         | ٣٠٦ خبر إبراهيم (ع) مع نمرود وقصة        |
| حسنة ٤ .                                  | سارة .                                   |
| ۳۱۱ بیان لقوله تعالی : « وأسروا النجوی    | ٣٠٧ حجر بن زائدة وعامر بن جذاعـــة       |
| الذيق ظلموا ، .                           | والمفضل بن عمر .                         |
| ٣١١ بيان لقوله تعالى : «والنجم إذا        | ٣٠٧ قال أبوعبدالله عليهالسلام : أنا إمام |
| هوی الآیات » .                            | من أطاعني ولست بامام لمن عصاني           |
| ٣١١ بيان لقوله تعالى : و قل لو أن عندي    | ٣٠٨ خبر رسول الله ( ص ) عن قتل           |
| ما تستعجلون به لقضي الامر بيني            | جعفر عليه السلام .                       |
| وبينكم ، .                                | ٣٠٨ عدد من قتل بيد علي (ع) يوم           |
| ٣١٢ بيان لقوله تغالى : وسفريهم آياتنا     | حنين ۽                                   |
| في الآفاق وفي أنفسهم ۽ ?                  | ٣٠٨ صفة البراق الذي ركبه رسول الله       |
| ٣١٢ رياطهم عليهم السلام رياط الدهر        | ليلة اسري به .                           |
| ۳۱۳ کان رسول الله ( ص ) لا یتداوی         | ٣٠٩ قراءة قوله تعالى : « وعلى الثلاثة    |
| ا من الزكام؟                              | الذين خلفوا ۽ ۽                          |

| الصفحة المرضوع                      | الصفحة الموضوع                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| ٣٢٣ قول أبي عبدالله (ع) : لا يخرج   | ٣١٥ حديث العابد مع الشيطان .           |
| على هشام أحد إلا قتله وحدبث         | ٣١٦ حديث العابد وزوجته والسائل :       |
| زيد عليه السلام .                   | ٣١٧ خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في |
| ٣٢٣ خبر محمد بن عبدالله بن الحسن بن | إنذاره بما يأتي من زمان السوء .        |
| علي عليها السلام                    | ٣٢٠ كلام لعلي بن الحسين عليه السلام .  |
| ۳۲۳ تفسير قوله تعالى : «فقالوا ربنا | ٣٢٠ حديث ملك الموت وبشارته لابراهيم    |
| باعد بين أسفارنا » .                | عليه السلام .                          |
| ٣٢٣ صفة أهل البيت عليهم السلام.     | ٣٢١ حديث ابراهيم (ع) والرجل لعابد      |
| ٣٢٥ رسالة الامام الصادق عليه السلام | ٣٢٢ إن الله أتخذ ابراهيم (ع) خليلا .   |
| الى أصحابه .                        | ٣٢٧ كلام لعلي بن الحسين عليهما السلام  |

المؤلف

اسم الكتاب المؤلف أصول الكافي ١ - ٢ للشيخ الكليني فروع الكافى ٣ الى ٧ للشيخ الكلبي روضة الكافي من لا يحضره الفقيه ١ - ٤ للشيخ الصدوق التهذيب ١٠-١ الشيخ الطوسي الاستبصار ١ - ٤ الشيخ الطوسي الجوهري ضباء الصالحين عيار بن ياسر صدر الدين شرف الدين الإسلام وأسس التشريع عبد الحس فضل الله مقتل الحسين عبد الرزاق المقرم عبدالله السبيتي حجر بن عدي عبد الله السبيتي سلهان الفارسي عبد الله السبيتي عيار بن ياسر مذهب أهل البيت محد الحيدري كف تكب الأصدقاء عد الحيدري النكت الاعتقادية جعفر النقدي مجدعلى عابدين على الأكبر محمد جواد مغنية من ذا وذاك محد جواد مغنية شبهات الملحدين جعفر سيحاني مصدر الوجود بسام مرتضى فلسفات إسلامية محد الخليلي طب الإمام الصادق الأخلاق عند الإمام الصادق عد أمين زين الدين الحياة الجنسية في الإسلام صباح السعدي كشف الغبة في معرفة الأثنة الأربلي

ابن طاووس

الثبخ المعبد

العلامة الحلى

التربف المرتضى

مناقب آل أي طالب اس شهراشوب

سادىء الوصول إلى علم الأصول

سعد السعود

الانتصار

الفصول المختارة

جوامع الجامع في تفسير القرآن الطبرسي مصادر وأساند نهج البلاغة عبد الزهراء الحطبب شرائع الاسلام ١-٤ العلامة الحلي جامع الرواة الأردبيلي معالم التوحيد العلامة الشيخ جعفر سبحاني العلامة الشيخ جعفر سبحاني

اسم الكتاب

جعفر سبحاني معالم النبوة جعفر سبحاني مفاتيح الجنان عباس القمي الباقيات الصالحات عباس القمي الأندار المعنة عباس القمي

معالم الحكومة الاسلامية

الأنوار البهية عباس القمي فرق الشيعة النوبخق حق اليقين العلامة عبد الله شبر تذكرة الخواص سبط بن الجوزي ثواب الأعبال وعقابها على دخيل مناقب الإمام على

ابن المغازلي النافعي أدعية وأعمال شهر رمضان إعداد الدار

١٠٠ شاهد وشاهد

عبد الزهراء الخطيب الاستنصار الكراجكي الوصية الخالدة عباس الموسوي تلخيص الحصل نصير الدن الطوسي معالم العلياء ابن شهر آشوب كنز الفوائد ١ ـ ٢ الكراجكي المستعملة والسرها في الاصلاح المرار الصلوة الميرزا جواد ملكي المختصر النافع من فقه الامامية

المطهر الحلي الحداثق الناضرة في فقه العتسرة الطاهرة ١ ـ ٢٠

الشيخ يوسف البحراني



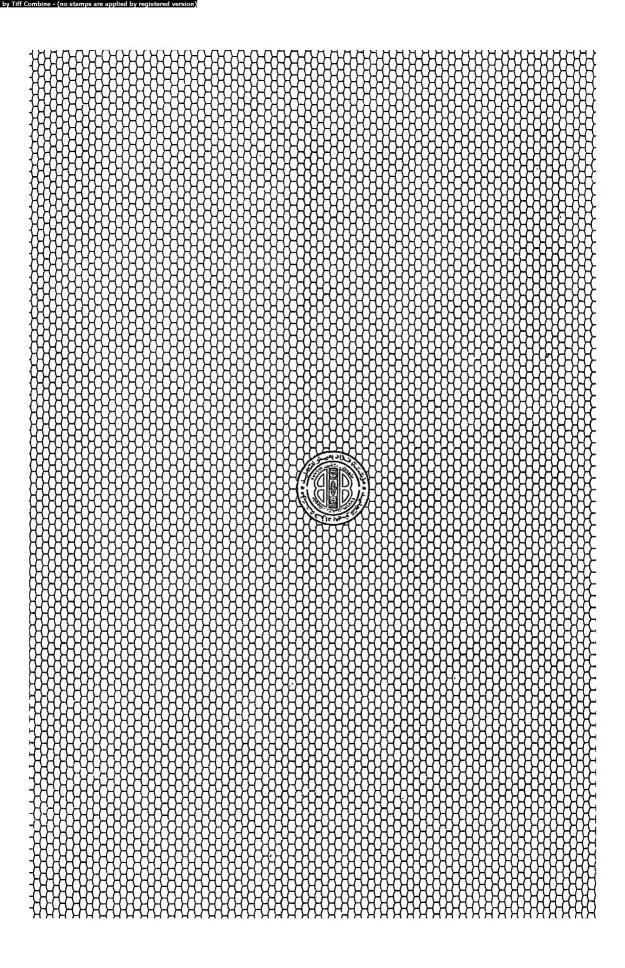

